



یاسر»

كانت النافذة لحجرة فى الطبقة الثانية من المنزل . . . وبداخل الحجرة كان هناك «ياسر» ويرتدى ملابسه كاملة ، ويقف خلف زجاج النافذة منهمكاً فى مراقبة الطريق بحيث لا يعطى شيئاً آخر أى اهتمام ، وابن عمه

« هشام » يرتدى ملابس المنزل ، ويرقد على السرير يقرأ إحدى الجرائد اليومية .

وقال « ياسر » فجأة : إن في تصرفات هذا الرجل شيئًا يجعله شخصاً مريباً .

وفوجئ « هشام » تماماً بهذا الحديث ، ولم يستطع أن يحدّد هل يقصده « ياسر » بهذا الحديث أو أنه يحدّث نفسه ،

ولذا آثر ألا يرد عليه ، لعلمه بأن « ياسر » حينا يكون منشغلا بموضوع معين ، فإنه يفضل ألا يحادثه أحد ، حتى يمكنه الاستغراق فى التفكير فيا هو فيه .

ومرة أخرى عاد « ياسر » إلى الحديث : إن هذا المعطف الذي يرتديه ، وتلك النظارات السوداء التي يضعها على عينيه ، وتخفى نصف وجهه ، وهذه اللفافات التي يحملها دائماً ، تدل على غرابة تصرفاته ، وتجعل أي إنسان يشتبه فيه .

وأدرك « هشام » أن « ياسر » يقصده بهذا الحديث . . ولما لم يكن لديه ، أى علم عن الموضوع الذي يتحدث عنه « ياسر » فقد سأله : أي رجل تعني ؟

فأجابُ « ياسر » وعيناه ما زالت على الطريق : المهندس « لطني » .

قال « هشام » : ذلك الرجل الذي يقطن بجوار منزلكم ؟

قال « ياسر » : نعم . . وهل هناك غيره ؟ ! فإنى أشك

فى تصرفاته وأرتاب فيه . . بل أعتقد أنه على صلة بإحدى العصابات . العصابات . وكتم « هشام » دهشته وقال : أنت دائمًا هكذا . . كل الناس فى نظرك ، متهمون إلى أن تثبت براءتهم .

قال « ياسر » : ولكن الأمر مختلف هذه المرة . . وإلا فما هو تفسير تلك التصرفات الغريبة التي يقوم بها ؟ وما سبب تلك الحركات التي يفعلها ؟ ليس لذلك سوى تفسير واحد هو أن هذا الرجل إنسان غريب .

وقرر « هشام » ألا يرد عليه ، إذ كان يعلم أن الجدل معه ، لا يؤدى إلى نتيجة ، وخصوصًا أن « ياسر » قد كوّن لنفسه فكرة محددة ، عن المهندس « لطفي » من الصعب أن يغيرها .

وسادت فترة من الصمت ، عاد « ياسر » خلالها إلى النظر من زجاج النافذة ، واندمج « هشام » مرة أخرى ، فى قراءة الجريدة التى بين يديه . .

وبعد فترة قصيرة قال « ياسر » : أتدرى يا « هشام » . .



قال «ياسر» : أبدأ يا «هشام» ، ولكني منشقلاً فعلاً بأمر هذا الرجل . .

أننى كلما قابلته فى الطريق ، نظر إلىّ بحدة حتى أكاد أجزم بأنه يدبّر لى أمراً ما .

وكان « هشام » مستغرقاً فى قراءة الجريدة ، فلم يسمع الجزء الأول من حديث « ياسر » ، ولكنه سمع الجزء الأخير ، الذى يتحدث فيه « ياسر » عن الأمر الذى يدبره له المهندس « لطفى » . . وقد هاله أن هناك من يريد ضرراً ، بصديقه وابن عمه « ياسر » فقال ملهوفاً : من هذا الذى يدبر لك أمراً ؟ ! ومن يجرؤ على أن يمسك بسوء ؟

فدهش « ياسر » لهذا السؤال ، إذ المفروض أن « هشام » يعلم أن الحديث يدور حول المهندس « لطنى » ، ولكنه أدرك أنه لم يكن يتابع حديثه ، لاندماجه في قراءة الجريدة ، فأجابه بصبر نافد : قلت لك المهندس « لطنى » . . وأرجو حينا أتحدث إليك أن تتابع حديثى ، وإلا وجدت نفسى مصطرًا إلى أن أحادث الجدار في المرة القادمة .

فقال « هشام » : أرجو المعذرة يا « ياسر » ، ولكنك منذ أن وصلت وأنت تقف بجوار النافذة وتطل على الطريق ،

أوقات مختلفة ، ويتم ذلك دائماً فى الليالى المظلمة ، ودائماً بعد منتصف الليل .

قال « هشام » وماذا فى ذلك ؟ لعله رجل يحب الوحدة ويكره الاختلاط بالناس . .

فقال « ياسر » : ولكنه بهذا الشكل يشد عن العادة التي يسير عليها سكان المقطم ، فأنت تعلم يا « هشام » أن سكان ضاحية المقطم ، كلهم على علاقة طيبة بعضهم ببعض ، وكل فرد هنا يعرف الآخر تمام المعرفة ، والمهندس « لطني » – بالرغم من أنه يقطن بهذه الضاحية وبجوارنا منذ مدة طويلة – لم ألاحظ أنه ألتي التحية إلى أحد ، أو أنه قام بإنشاء علاقة مع إنسان في الضاحية ، بل نحن جيرانه ، أو أقرب المنازل إليه ، لا تربط بيننا أي صلة ، بل يتحاشى أن تكون له علاقة من أي نوع معنا ، أو مع أحد آخر .

فقال « هشام » : كيف ذلك ؟ لقد رأيت مرة وأنا في زيارتك ، بعض الزوار في صباح أحد أيام الجمعة في حديقة منزله . وقد ظننت أنك كعادتك تفكر فى أمر يشغل بالك ، ولعلمى أنك لا تحب أن يقاطعك أحد ، فى أثناء انشغالك بالتفكير آثرت أن أصمت ، فأرجو ألا يكون هناك ما يجعلك تغضب منى .

فقال « ياسر» : أبداً يا « هشام » ، لا يوجد شيء يجعلني أغضب منك ، ولكني منشغلا فعلا بأمر هذا الرجل .

فقال « هشام » : ولماذا يشغل هذا الرجل فكرك ؟ فأجاب « ياسر » : منذ أن سكن هذا الرجل بجوارنا ، وهو يقوم بتصرفات شاذة فهو –كما تعلم – يقطن منزلا مكوناً من خمس حجرات هو وزوجته فقط ، ولا يقوم على خدمته أحد ، سوى الجنايني الذي يحضر يوميًا للعناية بجديقته ، ويغادره في آخر اليوم ، ويقوم المهندس « لطني » بعد ذلك بإغلاق الأبواب بنفسه ، ويظل ساعات طويلة جالساً إلى مكتبه ، ناشراً أمامه أوراقاً كثيرة ، يقرؤها ويدقق فيها ، وأحياناً أسمع صوت باب الحديقة وهو يفتح في ساعات متأخرة من الليل، وألاحظ تردّد بعض الأفراد عليه في

أجاب « ياسر » : نعم ، أعتقد أنهم أقرباؤه ، فهم عادة يزورونه يوم الجمعة من كل أسبوع ، ولعلها شقيقته وزوجها وأولادهما ، إذ أن الأطفال ينادونه بخالي ، فقد سمعت أحدهم مرة يقول له: « لماذا لم تذهب معنا إلى الاسكندرية يا خالى ١ ؟ فاستنتجت من ذلك أن السيدة التي تأتي معهم هي شقيقته ، أما باقي الزوار الذي يزورونه فهو يصر – حينًا يحضرون – أن يفتح لهم الباب بنفسه ، محاذراً أن يصدر عنه أى صوت ، ثم يقودهم إلى حجرة مكتبه ، ويقومون معاً بفحص بعض الأوراق، ويستمر ذلك ساعات طويلة، يتبادلون فيها الكلام بينهم بصوت خافت ، وفي كل فترة يقوم المهندس " لطني " بتركهم ، والقيام بالمرور حول المنزل ، للتأكد من عدم وجود من يتصنت عليهم ، وفي كل مرة بحرص هؤلاء الزوار على مغادرة منزله ، قبل شروق ضوء النهار، ويوصلهم هو شخصيًا إلى باب المتزل، ويقوم بإغلاق الأبواب قبل أن يلجأ إلى فراشه .

فسأل « هشام » : منذ متى وأنت تضعه تحت المراقبة ؟

أجاب « ياسر » : منذ أن حصلنا على إجازة نصف السنة الدراسية ، فقد لاحظت منذ فترة أنه إنسان غريب فى تصرفاته . مريب فى ملابسه ، وفى نظام حياته ، ولكننى لم أكن أجد الوقت الكافى أيام الدراسة لمراقبته ، لانشغالى بالمذاكرة وإعداد الواجبات ، لكن منذ أن حصلت على الإجازة توفر لدى الوقت لذلك ، وخصوصاً أنت تعلم يا « هشام » أن غرفتى تطل على منزله .

وسأله « هشام » : ولكن كيف لفت نظرك إليه ؟ أجاب « ياسر » : حدث ذلك أول مرة حيا كنت أطل من نافذة غرفني . . فوجئت به ينظر إلى بذعر حقيقي ، وبنظرات خائفة ، وقام من فوره وأغلق نافذة حجرته ، وبعد قليل رأيته يغادر منزله ، وهو يتأبط حقيبة متوسطة الحجم ، وغاب عن المنطقة يومين لم أره خلالها . . هذا بالإضافة إلى أنني كنت أضبطه يراقبني من خلف نافذته ، وهذا ما جعلني أزداد فيه ارتيابًا . .

قال « هشام » : كل ما قلته ليس فيه شيء يجعلك ترتاب

فيه هذه الريبة . . إن الرجل – على حد علمى – يشغل وظيفة محترمة فى أحد المصانع ، وليس من المعقول أن يكون تابعاً لإحدى العصابات كها قلت . .

قال « ياسر » : لعلنى مخطئ فى ظنى ، لكن لابد أن يكون هذا الرجل ، على صلة بأشياء غير قانونية ، تجعله فى خوف دائم بصفة مستمرة .

قال «هشام» : ما رأيك يا «ياسر» ؟ . . هل تظن أن هذا الرجل قد يكون عضواً في شبكة للجاسوسية ؟

قال « ياسر » : ينتابني إحساس أنه عضو في شبكة للجاسوسية . .

قال « هشام » : إن الجريدة التي كنت أقرؤها الآن ، كانت تستعرض كيف قامت المخابرات المصرية ، بالقبض على شبكة للجاسوسية في القاهرة أمس الأول ، وكان من بين أعضاء هذه الشبكة موظفون في مراكز كبيرة ، وهذا لم يمنعهم من أن يكونوا أعضاء في تلك الشبكة .

قال « ياسر » : إن خيانة الوطن من أكبر الجرائم التي

يمكن أن يرتكبها الإنسان فى حياته ، ومن يبيع وطنه بأى ئمن مهاكان . . لا يستحق أن يعيش . . ألا توافقنى على ذلك يا « هشام » ؟

فقال « هشام » : بالطبع أوافقك على ذلك ، فالوطن الذى احتضن الإنسان ورعاه ، وأعطاه أرقى المناصب لايقبل أن يقوم هذا الإنسان ، بخيانته لأى سبب من الأسباب .

ياسر: بدأت الآن فقط أعتقد اعتقاداً جازماً ، أن المهندس « لطنى » قد تلوثت يداه ، واستطاع العدو أن يجعله ، يخون وطنه بثمن بخس ، مها كان هذا الثمن .

فقال «هشام»: إن الخيانة جريمة كبيرة لا تغتفر، وأرجو يا «ياسر» ألا تلقى هذه الاتهامات بهذه البساطة، فالرجل حتى الآن لم يظهر لنا منه ما يدل على خيانته.

فقال « ياسر » : وهل تنتظر أن يظهر منه شيء يدل على خيانته ؟ ! إن الحائن كالحرباء تماماً ، يتلون بلون المكان الذي يحيط به ، ويصعب اكتشافه حتى على أقرب الناس إليه ،

وسوف تثبت لنا الأيام صحة ذلك .

وعاد «ياسر» مرة أخرى إلى النظر من النافذة ، واستغرق «هشام» كذلك في قراءة الجريدة .

وفجأة صاح « ياسر » : « هشام » . . تعال انظر . . لقد عاد مرة أخرى . .

وقفز «هشام» من فوق السرير ، وعبر الغرفة إلى النافذة في سرعة ، ووقف بجوار «ياسر» ، ونظر إلى الطريق . . كان المهندس «لطني » يسير في الطريق ، بمظهره الذي يلفت إليه الأنظار . .

كان يرتدى « بنطلوناً » قديماً رمادى اللون ، وصديرية من الصوف ، لونها مائل إلى البياض ، ويضع فوق كتفيه معطفاً من المشمع الواقى من المطر ، وكان قيصه مفتوحاً ، غير أن رباط الرقبة كان منعقداً فوق صدره – وعلى عينيه نظارة كبيرة الحجم ، لا تتناسب إطلاقاً مع ملامح وجهه الدقيقة ، وبدا شعر رأسه مهوشاً يدل على أنه لم يقم بتمشيطه منذ مدة طويلة .

وكان المهندس « لطنى » يحمل تحت إبطه لفافة مغطاة ، بورق من أوراق الجرائد القديمة .

وحينما توسط المهندس « لطني » الطريق . . نظر خلفه في سرعة وبدا كأنه قد رأى « ياسر » و « هشام » في وقفتهما خلف النافذة ، ولم يكن أمام صديقينا أى وقت للاختفاء ، فقد باغتهما « لطني » بتلك الحركة المفاجئة ، وضبطها متلبسين بالنهامه بنظراتهما المستطلعة .

واستمر المهندس « لطنى » فى سيره حتى وصل إلى مدخل منزله ، وتوقف عند الباب ، وأطل إلى الحلف مرة أخرى ، وهو يرمق « ياسر » و « هشام » بنظرات حادة ، واختفى داخل المنزل .

وقف الصديقان يرقبان الطريق . . وقد ظهرت أمامهما ضاحية المقطم الهادئة الجميلة . .

وكان منزل « هشام » من المنازل المنطرفة فى الضاحية ، إذ كان يقع فى نهاية المدينة تقريباً . . ونظراً لصغر مساحة الضاحية ، فالمنزل لا يبعد عن وسط المدينة كثيراً . . وانطلق بها فى طريقه لا يلوى على شيء ، حتى اختنى بها عن أنظار الصديقين .

كان من الممكن أن يمر هذا الحادث بسلام ، لولا دقة الملاحظة التي اشتهر بها « ياسر » فقد لاحظ أن السيارة لم يكن بها عطب على الإطلاق ، لأن السائق - بالرغم من تظاهره بالانشغال في إصلاح السيارة - كانت أنظاره مركزة على منزل المهندس « لطني » ، بصورة لم تفت على الصديقين . وقد حاول « ياسر » أن يلتقط رقم السيارة ، ولكنه لم يتمكن من ذلك ، حيث كانت لوحة الأرقام غير واضحة المعالم، بطريقة تجعل من الصعب قراءتها من هذا البعد. وقد عد " ياسر " هذا الأمر ، تأكيداً لإحساسه بأن المهندس « لطني » منغمس حتى أذنيه ، في أمر لا يعلمه إلا الله . . ولكنه بالطبع أمر مريب . . ومريب جَّدا . فالضاحية كلها ميدان متوسط الحجم، يسمى ميدان النافورة، تحيط به مساكن الضاحية، وتمتد منه عدة طرق متوازية في اتجاهات مختلفة، كلها توازى الطريق الرئيسي الذي يقطع الضاحية، من أولها إلى آخرها، وبهذا تكون المسافة بين أول منزل في المدينة، وآخر منزل لا تزيد على خمسة كيلو مترات.

وقد شاهد الصديقان السيارة السوداء ، التي خرجت من خلف المنعطف الذي على رأسه منزل المهندس « لطفي » ، وقد شاهداها بكل وضوح ، بالرغم من بعد المسافة نسبيًا ، لكن نظرًا لأن معظم المساكن مبنية من دور واحد ، ولاتساع الشوارع ، أمكن أن يرى الصديقان السيارة بوضوح تام . .

أخذت السيارة تسير بهدوء ، حتى توقفت تماماً أمام منزل المهندس ، لطنى ، من الناحية الأخرى من الطريق ، ونزل سائق السيارة وفتح الغطاء الأمامى للعربة ، وبدا كأن هناك عطباً بالسيارة يحاول إصلاحه ، وبعد حوالى عشر دقائق أغلق السائق الغطاء ، ثم أدار المحرك بعد أن ركب السيارة ،

## صرخة في الليل

استيقظ «ياسر» فجأة في الساعة العاشرة مساءً من هذه الليلة . . أيقظته صرحة خافتة يائسة . .

كانت صرخة بعيدة، كأنها صادرة من أعاق هاوية ، أو من بئر عميقة . .

المهندس الطفيء

استيقظ «ياسر» في لحظة خاطفة بدون أن يتغير انتظام أنفاسه ، وبدون أن يتحرك أي

كَانَ الفرق الوحيد الذي حدث في تلك اللحظة ، فرقاً طفيفاً للغاية ، لا يمكن أن يميزه أحد ، ولوكان نائماً بجواره . كان هذا الفرق أنه فتح عينيه فقط ، وأرهف أذنيه للسمع بدون أن يظهر عليه ، ما يشعر به من خوف أو فزع .



لم يستطع أن يتبين شيئاً في بادئ الأمر. . فقد كان

قفز «ياسر» واقفاً . . كانت غرفته واقعة في الطبقة الأولى ، ومطلة على حديقة المنزل ، وقد سمع الصرخة تأتى من خلال النافذة . . وبحركة سريعة وثب إلى النافذة ، وفتحها نصف فتحة بحيث يمكنه أن ينظر من خلالها.

وسمع الصرخة مرة أخرى . . ووصل الصوت الصارخ

إلى أذنيه ضعيفاً ، غير واضح المعالم ، أعقبه صوت إغلاق باب، أو شيء من هذا القبيل، ثم ساد السكون مرة

الظلام مخيماً على جميع الأرجاء ، حتى لتصعب مع الرؤية . وشيئاً فشيئاً استطاع أن يميز منزل المهندس « لطني » ، على مقربة منه . . وهو منزل صغير منفرد ، مكون من دور واحد مستقل عما بجواره من مساكن ومنشآت ، وإنكان غير بعيد عنه ، ولكنه من الناحية الأخرى تفصله ، عن المبانى الموجودة على مقربة منه ، تلك الربوة العالية المشيد عليها ، والحديقة الواسعة المحيطة به .

وما رآه منذ لحظات .

كان قلبه يحدثه بأن أمراً كبيراً قد حدث ، فالمهندس الطفى » بمظهره الغريب وتصرفاته المريبة . . ثم هؤلاء الزوار الذين يزورونه ليلاً فقط . . ثم تلك الأوراق التي يقلبونها ، وتلك السيارة السوداء التي توقفت عصر اليوم أمام منزله ، ثم أخيراً تلك الصرخة اليائسة التي سمعها – كل هذا يدل على أن شيئاً ما قد وقع ، وهذا الشيء لابد أن يكون خطيراً . . وخطيراً جدًا .

واستمرت ثلك الأفكار تدور فى رأسه ، حتى داعب النوم عينيه . . وحيمًا قارب الاستغراق فى النوم ، شتى فجأة سكونَ الليل مرة أخرى تلك الصرخة اليائسة .

قفز « ياسر » من فراشه للمرة الثانية فى تلك الليلة . . وفى هذه المرة كان متأكداً من سماع تلك الصرخة واضحة جلية ، فقد كان مستيقظاً حين ترددت الصرخة ، وسمعها واضحة تماماً ، بالرغم من وصولها إليه ضعيفة خافتة ، ولم يعد هناك شك فى سماعه إياها .

ولم يجد « ياسر » ما يريبه . . فقد كانت الأنواو الخارجية للمتزل مطفأة . . وإن كانت هناك بعض الأضواء الصادرة من داخل المتزل ، وتنبعث من خلف إحدى النوافذ التي أغلقت بالزجاج فقط ، مما بدل على أن المهندس « لطني » وزوجته السيدة « إلهام » ، قد عادا من الخارج ، كعادتهم يوم الخميس من كل أسبوع ، ولم يذهبا إلى فراشها بعد لسبب أو لآخر .

وما عدا ذلك لم يكن هناك ما يريب في الأمر...

لم يستطع " ياسر " أن يغالب التفكير فيما حدث ، أو فيما سمعه . حقيقة أنه لم ير ما يريبه ، أو يجعله يشك فى أن شيئاً ما قد حدث ، ولكن تلك الصرخة التى أيقظته من النوم ، ما زالت تطن فى أذنيه . . لم تكن صرخة عادية ، وإنما كانت صرخة كتلك التى يطلقها شخص يعانى آلاماً قاسية ، لا يمكن أن يتحملها بشر.

وأغلق « ياسر » النافذة ، وعاد إلى الرقاد مرة أخرى ، وأخذ ذهنه يعمل في سرعة ونشاط ، لتحليل كل ما سمعه

إنسان ، بالرغم من هذا الضوء الباهر الذي يغمرها . وفي وسط هذا السكون الشامل ، سمع «ياسر» صوتاً خفيفاً من ناحية تلك الغرفة . . سمعه بصعوبة بالغة ، نظراً لبعد المكان ، وإغلاق النافذة الزجاجية .

وظهركان هناك إنساناً ما يحاول فتح الباب المغلق عنوة ، وظن « ياسر » أن المهندس « لطنى » قد أغلق الباب بالمفتاح حيمًا ترك الغرفة لسبب ما ، وحيمًا عاد لم يتذكر أين ترك مفتاح الباب ، ولذا يحاول أن يفتحه بالقوة .

وارتفع الصوت بضع لحظات ، ثم ساد الصمت ، حتى إن « ياسر » لم يعد يسمع شيئًا ، سوى صوت دقات الساعة الموضوعة فى غرفة نومه تعلن العاشرة والنصف مساء .

وبعد برهة فُتِح مِصْراعا الباب، وبرزت من بين شقيها يدان يكسوهما قفاز، ثم ظهر رجل تعرف «ياسر» فورًا عليه، فلقد رآه كثيرًا في مدينة المقطم متنزهاً، أو واقفاً عند محل بيت الهدايا، يشترى بعض الحاجيات، ويتحدث إلى «سمير» صاحب المحل، كما رآه مرات كثيرة يحاول أن اتجه « ياسر » إلى النافذة ، وفتحها بخرص وحذر ، محترساً ألا يصدر عنه أى صوت ، يلفت إليه الأنظار ، وأخذ يحدق في الظلام في المنزل المقابل . . منزل المهندس « لطني » الذي كان بعتقد أن تلك الصرخات صادرة منه .

كانت غرفة المكتب في منزل المهندس «لطني» ، نوافذها مغلقة بالزجاج فقط ، وقد ترك الجزء الخشبي مفتوحاً . . وقد أضاء الغرفة ضوء قوى باهر ، أخذت ترسله تلك «النجفة» المدلاة من السقف .

كانت الغرفة ساكنة تماماً . . ونظرة إليها تكفى أن يحكم الإنسان بسلامة ذوق صاحبها ، من حيث أناقة الأثاث وجاله .

كانت هناك عدة مقاعد جلدية وثيرة ، تحيط بمكتب كبير الحجم من الحشب ، وبجواره مكتبة تحتوى على كثير من الكتب المرصوصة في عناية ودقة ، وفي وسط المقاعد منضدة صغيرة ، وضع عليها وعاء للزهور ، بداخله بضع زهرات . وتعجب « ياسر » . . لسكون الغرقة وخلوها من أي

يتعرف على بعض رواد المحل من سكان المقطم ، ولكنه لم يكن يعرف اسمه .

كان هذا الرجل أصلع ، يضع على عينيه نظارات طبية . . وقد ارتدى معطفًا أسود اللون ، ورفع « ياقته » حتى أخنى جزءًا كبيرًا من وجهه .

دخل هذا الشخص الغرفة . . وانتظر « ياسر » أن يتبعه المهندس « لطني » لكن لم يحدث ذلك . . واعتقد « ياسر » في نفسه أن المهندس « لطني » ربما تأخر قليلا ، ليحضر بعض الأشياء لزائره .

وتوقف الرجل فى منتصف الغرفة بضع لحظات. وتلفت حوله لاستطلاع المكان، وظهر على ملامحه أنه استقر على شيء ما . . فا لبث أن هزّ رأسه، وتوجه نحو المكتب المواجه للنافذة، وجلس فوق المقعد.

أخذ الرجل يعبث بأدراج المكتب ، ولكن بداكأن ما فى تلك الأدراج لا يهمه ، إذ كان يبحث عن شيء بعينه . واستعصى عليه أحد الأدراج الجانبية ، إذا كان مغلقاً

بالمفتاح ، ومال الرجل فوق المكتب ، وحاول أن يفتح الدرج المفلق بالقوة ، ولكنه لم يستطع ، ثم اعتدل فجأة ، وأخرج من جيبه أداة رفيعة لم يتمكن «ياسر» من تبيها ، لبعد المسافة ، وأدخلها في قفل الدرج ، وأدارها عدة مرات ، ثم جذب الدرج إلى الحارج فانفتح معه

وأخرج من داخل الدرج حقيبة جلدية صغيرة الحجم، وضعها على المكتب، وفتحها.. وتناول منها شيئًا يشبه المظروف الكبير، وفتحه بسرعة، وألتى نظرة على ما بداخله، ثم وضعه في جببه بسرعة، وتردد لحظة، ثم أغلق الحقيبة، وأعادها إلى مكانها داخل الدرج، وأغلقه مرة أخرى كماكان.

وتعجب «ياسر» من تصرفات هذا الرجل ، فهذه التصرفات تدل على أن هذا الرجل ما هو إلا لص ، وكيف يكون لصًّا بهذا الشكل صديقًا للمهندس «لطني » ، يزوره في منتصف الليل ، ويستغل وجوده في حجرة أخرى ، ويفعل ذلك ؟



وجد « ياسر، السيارة السوداء تقف بباب المنزل. غررأى المهندس « لطفي « يسير بين رجلين.

وبيماً « ياسر » مستغرق في تفكيره ، تحركت يده بدون أن يدرى ، فدفعت مصراع النافذة الخشبي ، الذي كان يقف خلفه ، فاصطدم بالجدار محدثاً صوتاً عالياً مزعجًا في سكون الليل ، ونظر الرجل خلفه بسرعة ، وقد استولى عليه الفزع ، ثم أسرع يعبر الغرفة إلى الباب ، واختفى عن أنظار « ياسر » حينا خرج من الباب .

ولبث « ياسر » صامتًا ما يقرب من دقيقتين ، وكان السكون قد عاد يلفُ المكان مرة أخرى .

وسمع « ياسر » صوت باب الحديقة وهو يُفتَح ، ونظر « ياسر » إلى ناحية باب الحديقة ، فوجد السيارة السوداء تقف بباب المنزل ، ثم رأى المهندس « لطفى » يسير بين رجلين ، أحدهما ذلك اللص الذي شاهده « ياسر » منذ لحظة ، يسير في مكتب المهندس « لطني ».

كانت حركتهم تدل على الإسراع ، وأحس « ياسر » أن في الأمر شيئًا . . وحينما دقّق النظر اتضح له أن المهندس « لطني » لا يسير معهم ، بل هم يحملونه حملا ،



السيدة ، إخام ،

خيل إلى « ياسر » أنه في حلم لا في يقظة .

وهو فاقد الوعي . . ثم سيارة تتحرك في الظلام .

لوقال له قائل منذ ساعة واحدة فقط ، إنه سيشهد ذلك كله فى حى المقطم الذى يعدّ من أحسن أحياء القاهرة وأهدئها لا تهمه بالجنون!

وحار «ياسر» فيما يمكنه أن يفعل. . هل يتصل بالشرطة ؟ ولكن ما الذي يدريه أن ما تم كان سرقة واختطافاً فعلاً ؟ وبجرونه في وسطهم ، وهو فاقد الوعي .

وتأكد لديه هذا الإحساس حينها ارتطم رأس المهندس « لطني » بياب السيارة ، حيمًا أرادوا أن يدخلوه فيها ، وأحدث ذلك صوتًا مسموعًا ، تأكد معه « ياسر » من أن المهندس « لطني » فاقد الوعي ، أو تحت تأثير محدر ، إذ لم يسمعه يتأوه ، بالرغم من شدة الصدمة ، بل لم تصدر منه أى حركة تدل على إحساسه بالألم ، بالإضافة إلى أن الرجلين الآخرين ، لم يحاولا أن يعتذرا إليه عما حدث . . وركب الجميع السيارة ، وارتفع صوت المحرك ، فجمد « ياسر » في مكانه ، وأصاغ السمع ، ومرت بضع لحظات ، ثم تحركت السيارة من مكانها أمام المنزل .

وظل الصوت يتضاءل تدريجيًّا حتى اختفى تمامًّا .

ثم ما الذي يفعله « ياسر » إذا أنكر المهندس « لطني » أن هناك شيئاً قد سُرِق منه ؟ أو أن أحدًا قد اختطفه ؟ أو أن ما رآه « ياسر » ما هو إلا أضغاث أحلام ؟

فالمهندس الطني الكل يظن الاسر المشترك في عصابة من العصابات ، أو شبكة من شبكات الجاسوسية ، وقد يكون ما حدث الآن ، وما رآه الاسر الله ، ما هو إلا عقاب أنزلته به العصابة ، أو الشبكة لسبب ما . فإذا ما أبلغ الاسر الشرطة ، فالشيء المنطق أن ينكر المهندس الطفى الذلك ، وإلا اضطر إلى تفسير أشياء قد لا يستطيع أن يشرحها ، وإلا أدان نفسه وسلم يديه إلى العدالة .

واستقر رأى «ياسر» على التوجه إلى منزل المهندس «لطني»، ومحاولة الاتصال بالسيدة «إلهام» زوجته، قبل القيام بأى شيء فقد يجد عندها التفسير الكافي لكل ما

ولم يشعر « ياسر » في حياته أن « الوقت من ذهب » إلا في هذه اللحظة ، فما كاد قراره يستقر على ذلك ، وما كاد يفيق

إلى نفسه من هول ما رأى ، حتى وثب إلى « صوان » ملابسه ، وخلع ملابس النوم التي كان يرتديها ، وارتدى ملابسه بسرعة ، وفي دقائق كان في الطريق متجهًا إلى منزل المهندس « لطفي » .

أخذ « ياسر » طريقه إلى باب الحديقة . . فوجده مفتوحاً ، ونفذ منه إلى الداخل . . كان هذا الباب يؤدى إلى حديقة بديعة ، يدل نظامها على شدة عناية صاحبها بها . . واجتاز « ياسر » هذه الحديقة ، بدون أن يرفع عينيه عن المنزل القائم في وسطها .

وخالجه الشعور بالخوف . . إذ ماذا يمكن أن يحدث حينها يجد « ياسر » أن لا شيء هناك قد حدث ؟

كان للمنزل شرفة فى الطابق الأرضى، تطلّ على الحديقة، وقد تعجب الياسر الحديثة شاهد باب الشرفة مفتوحاً فى مثل هذا الوقت من الليل.

اتجه « ياسر » إلى باب المتزل . . وبحث عن مكان الجرس حتى وجده . . وضغط بأصبعه على زر الجرس ، وانبعث



وفى خطوات سريعة قطع ، باسر، المسافة حتى داخل النزل تاركاً تلك الحديقة المخيفة .

صوت الرنين شارخاً سكون الليل . . ثم ساد السكون المطلق بعد ذلك .

وأعاد « ياسر » الضغط على الجرس مرات عديدة ، ولكن ما من مجيب .

كان الياسر المتأكدًا من أن السيدة الهام الوجة المهندس الطفى اللهندس اللهندس الطفى اللهاخل . فقد شاهدها عصر ذلك اليوم تعود إلى المنزل الكن ما السبب الذي يجعلها لا تردّ على دقات الجرس؟ وأحس الياسر الذي في الأمرسرًا الوأنه لابد أن يكون قد حدث لها حادث أعاقها عن أن تجيب طرقات الجرس .

ودفع « ياسر » الباب بيده . . وكم كانت دهشته شديدة حيمًا وجده ينفتح بسهولة ! . . فقد كان مفتوحاً ، ولكنه لم يلاحظ ذلك لشدة الظلام في المنطقة .

ارتاب " ياسر " من ذلك . . لا أحد يجيب على دقات الجرس ، وأنوار المنزل مضاءة ، والشرفة المطلة على الحديقة بايها مفتوح ، ونوافذ المنزل مغلقة بالزجاج فقط ، ثم هناك

أيضاً باب المنزل الذي ترك مفتوحًا .

كل هذا دار فى رأسه . . وأصابته رعدة من الخوف مما يمكن أن يكون قد حدث فى هذا المنزل ! .

نفذ « ياسر » من باب المتزل . . ورأى أمامه ( صالة ) فسيحة قد غطيت أرضها بالبسط الثمينة . . ووجد فى نهاية ( الصالة ) سلمًا يصعد إلى الطبقة العلوية من المتزل .

أجال «ياسر» النظر حوله، وحينما تأكد إلى خلو (الصالة) صعد في السلم مسرعًا، وفي نهايته وجد أمامه خمسة أبواب مغلقة.

وقف « ياسر » حائرًا أمام الأبواب ، يفكر فى أيها يدخل ولا

وألصق أذنه بالأبواب واحدًا بعد الآخر ، ينصت إلى ما خلفها .

وعند الباب الثالث سمع صوت إنسان يئن ، ثم أصواتاً تتحشرج ، لم يستطع أن يميز منها شبئاً ما ، وبلا تردد أدار « ياسر » مقبض الباب . . فدار في يده بسهولة ، ودفع

الباب فوجده ينفتح ، ودخل الغرفة . .

كانت الغرفة مظلمة . . وتحسس « ياسر » طريقه فى الطلام إلى المكان الذى توقع ، أن يجد فيه مفتاح النور . . ثم أضاء النور .

وفى هذه اللحظة فقط عرف أنه جاء فى الوقت المناسب!

كانت السيدة « إلهام » زوجة المهندس « لطني » مشدودة الوثاق إلى أحد المقاعد ، مكمّمة الفم ، حتى لا تستطيع الحركة أو إصدار أي صوت .

وكان واضحاً أنها ظلت على هذا الشكل فترة طويلة ، إذ بدا عليها الإرهاق والتعب . كانت أنفاسها مهدجة لاهثة ، والدموع تطفر من عينيها ، وهي تبذل أقصى ما عندها من جهد وقوة لكى تحاول حلّ وثاقها .

وعبر « ياسر » الغرفة إلى مكانها فى خطوات سريعة . . واقترب منها . . وجثا إلى جوارها يحاول أن يفك قيودها ، وأدرك » ياسر » منذ اللحظة الأولى أن هذه القيود من القوة

بحيث لا يمكنه أن يفكّها بيديه الحاليتين ، ونظر ا ياس ا حوله ليبحث عن شيء يحاول أن يقطع به تلك القيود ، ولكنه لم يعثر على شيء يمكنه أن يفعل به ما يريد .

وتقدم من السيدة « إلهام » ورفع قطعة المشمع التي كانت ملصقة فوق فمها وتأوّهت السيدة « إلهام » ، وظهر الألم واضحاً في عينها ، ولكنها تحملت ذلك بشجاعة .

وعندما استطاعت الحديث ، طلب منها « ياسر » أن تدلّه على شيء ، يصلح لكي يقطع به وثاقها .

فأرشدته السيدة « إلهام » إلى مكان شفرة الحلاقة ، التي يستخدمها زوجها المهندس « لطني » على الرف الزجاجي ، تحت المرآة الموجودة في الحام.

أسرع « ياسر » إلى الحمام ، وبحث عن شفرة الحلاقة ، التي أرشدته إليها السيدة « إلهام » حتى وجدها ، وعاد مسرعًا إلى الغرفة لحل وثاقها .

وبعد مجهود شاق تم قطع كل القيود ، التي كانت تربطها بالمقعد الذي تجلس عليه ، بعد أن جرحت أصابع « ياسر « ،

لصغر حجم شفرة الحلاقة ، ومتانة الحبال التي كانت تقيد أطراف السيدة « إلهام » .

بحث « ياسر » فى الثلاجة الموجودة بالمنزل عن شىء ، يرد به الانتعاش إلى السيدة « إلهام » ، فوجد زجاجة من المرطبات ، عاد بها مسرعًا إليها ، وقدمها لها ، وطلب إليها أن تشرب قليلا منها .

وبعد برهة تمكنت السيدة الهام ا من استعادة نشاطها ، وعند ذلك سألها «ياسر » : هل أستطيع أن أعلم ماذا حدث في هذا المنزل ؟

فقالت السيدة « إلهام » : أنا شخصيًا لا أستطيع أن أعرف ما الذي حدث ، فقد كنت أعد طعام العشاء ، حيمًا سمعت الجرس الحارجي للمنزل وهو يدق . ثم سمعت زوجي المهندس « لطني » وهو يتوجه إلى الباب ليفتحه .

وسمعت بعد ذلك من مكانى فى المطبخ بعض الأصوات العالية ، وصوت زوجى بينها ، ويبدوكأن هناك شجارًا يدور بين الزائرين وزوجى .

وتقدمت مسرعة إلى (الصالة)، فوجدت زوجى وهو يتعارك مع رجلين، لم يسبق لى أن رأيتها قبل ذلك.

وحينها شاهدانى اتجه أحدهما نحوى ، وأمسكنى بالقوة ، ووضع يده على فمى ، لكى يمنعنى من أن أصرخ ، ولكنى تمكنت من أن أعض يده بأسنانى ، فصرخ لذلك ، ولطمنى على وجهى .

ثم انتهى كل شيء في دقائق قليلة ، وشدوا وثاقنا ، أنا وزوجى ، في هذه الغرفة ، وظلّ أحدهما معنا لحراستنا ، على حين خرج الآخر ، وسمعناه وهو يفتح أبواب الغرف حجرة بعد أخرى ، وأصوات عبثه بالأدراج والأبواب .

وقد كان الرجل الذى معنا لحراستنا ملقيًا اهتمامه إلى زوجى ، وأخذ يسأله عن مظروف لم أعلم عنه شيئًا ، لكن زوجى بداكأنه يفهم ما يقوله له ، ولكنه رفض أن يدلى إليه بأى شيء ، فما كان من الرجل إلا أن لطمه على وجهه ، فصرخت من الفزع ، فاقترب منى الرجل ، وأخرج من جيبه

قطعة من المشمع ، وألصقها على فمى حتى لا أصرخ مرة أخرى .

فقال «یاسر»: وما هذا المظروف الذي کان يسأل عنه هذا الرجل ؟ وعلى ماذا يحتوى ؟

فقالت السيدة «إلهام»: لا أدرى ولكن يبدو أنه كان يعتوى على شيء هام ، لأن زوجى حيما تركنا الرجل فترة قصيرة ، لمساعدة زميله فى فتح إحدى الحقائب ، قال لى : إذا تمكنت من الفرار يجب أن تبلغى رجلاً اسمه «عادل» سيقدم إليك هذه الرسالة . . ثم ذكر لى بعض الكلات الغريبة التى لم أستطع أن أفهم منها ماذا يعنى بها .

فقال « ياسر » : وما تلك الرسالة ؟

فقالت السيدة « إلهام » : لقد قال هذه الكلمات . ( الفراشة – أسود – ٣٩٤ – عاجل – ٨ ) وقد حفظتها عن ظهر قلب ، حتى أستطيع أن أقولها « لعادل » حينما يتقدم إلىًّ .

فسأل «ياسر» : ومن «عادل» هذا ؟

قالت السيدة « إلهام » : لست أدرى ، ولا أعرف أحدًا من أصدقاء زوجى يدعى « عادل » ، ولعله رجل يخصه هذا المظروف ، أو له علاقة به .

فقال « ياسر » : وماذا حدث بعد ذلك ؟

قالت السيدة «إلهام»: عاد الرجلان بعد ذلك، ودخلا الغرفة التي نوجد بها ، وأخرج أحدهما مسدسًا صوّبه إلى زوجي . . وتملكني رعب عظيم ، ولكني لم أسمع صوت انطلاق الرصاص من المسدس ، وإنما سمعت صوتاً مكتوماً ، وخرج من المسدس شيء يشبه الغاز ، فقد زوجي الرشد بعد ذلك مباشرة .

تم قام الرجلان بحل وثاقه ، وأخذاه معها ، وقد قال لى أحدهما : إننى لن أراه مرة أخرى ، إذا تحدثت مع أجد فيا حدث ، ثم تركانى مشدودة الوثاق ، مكممة الفم ، حتى حضرت أنت لإنقاذى .

وقال « ياسر » : هل لديك فكرة عمن يكون قد فعل بك ويزوجك ما حدث ؟

فقالت السيدة « إلهام » : كلا . لا أعلم . . ولا أعرف هذين الرجلين ولم أرهما قبل ذلك .

كان «ياسر» حتى هذه اللحظة جالسًا على أحد المقاعد، بجوار السيدة «إلهام»، وهي تحدثه، وبمجرد أن وقف سمع زجاج النافذة خلفه يتهشم، فرقد على الأرض مسرعًا، وأحسّ بشيء يئز بجوار أذنه محترقًا الهواء، وصاح «ياسر» في السيدة «إلهام» أن ترقد على الأرض مثله، ففعلت ذلك بسرعة، وتدحرج «ياسر» على الأرض حتى وصل إلى جوارها، وبعد بها عن مجال النافذة.

ومرت من النافذة ثلاث رصاصات صامتة . . اصطدمت بالجدار المقابل ، ثم ساد السكون آخر الأمر . انقضت بضع دقائق والسكون شامل . . فزحف «ياسر» حتى وصل إلى الجدار ، ومد يده ، وأطفأ نور الغرفة ، ثم تقدم زاحفًا بهدوء وحذر من النافذة ، ونظر وراء الزجاج المكسور ، وأرهف السمع برهة ، وما لبث أن أدرك من السكون الذي يلف المكان ، أن الذي أطلق النار قد انصرف

بعد أن فعل ما فعل! ،

وطلب « ياسر » من السيدة « إلهام » أن تخلد إلى السكون ، حتى يقوم بتتبع الذى أطلق عليهما الرصاصات ، وأن تحترس لنفسها حتى يعود .

وتخطى «ياسر» سياج النافذة . . ووثب إلى الحديقة المظلمة ، وابتلعه الظلام . . وأخذ يجوس خلال الحديقة بحذر وحيطة ، مستتراً ما أمكنه بالأشجار الموجودة بها . . وحمد فى قراراة نفسه للمهندس «لطقى» ولعه واهمامه بغرس الأشجار فى حديقته ، فلم تكن للأشجار أى فائدة فى يوم من الأيام أكثر منها الآن «لياسر» . . فقد كانت وسيلته الوحيدة فى التحرك بدون أن يحس به أحد .

وتوقف « ياسر » فى مكانه على أثر سماعه صوت تكسر أحد الأغصان ، نتيجة لوقوف إنسان ما عليها .

وأدرك «ياسر» أن الرجل الذي أطلق الرصاص على مقربة منه ، وأنه مازال موجودًا بالحديقة .

أصاخ « ياسر » السمع ، وعلى الفور سمع صوت أقدام

تسير في اتجاه باب الحديقة .

ووقف «ياسر» في مكانه ساكناً.. وجال بخاطره أنه يجب أن يترك الرجل يفرّ. فليس من المستحسن مطاردته في هذا الظلام الدامس ، بالإضافة إلى أن الرجل مسلح و «ياسر » أعزل ، والمطاردة في هذه الحالة ضرب من الجنون .

وفى سكون الليل . ارتفع دوى محرك السيارة التي كانت تقف أمام المنزل . ولبث «ياسر » فى مكانه ساكنًا ، وانطلقت السيارة بسرعة كبيرة حتى ابتعد صوت المحرك واختى ، وأطبق السكون مرة أخرى على المكان .

وتعجب « ياسر » كيف أنه لم يسمع صوت السيارة عندما عادت مرة ثانية ، وعزا ذلك إلى انشغاله مع السيدة « إلهام » ، وإلى حرص الرجل على ألا يشعر به أحد.

ولكن الذى لم يستطع تفسيره ، هو لماذا عاد الرجل مرة أخرى بعد أن رحل؟!

ورجح ﴿ يَاسُر ﴾ أنه ربما عاد لإزالة آثاره ، حيث لم يتح

له ذلك فى المرة الأولى ، حيما فزع من صوت النافذة النى اصطدمت بالجدار ، ولعله بعد أن وصل إلى باق أفراد العصابة ، طلبوا منه العودة والعمل على إزالة تلك الآثار ، وحيما عاد ووجد « ياسر » مع السيدة « إلهام » حاول أن يقتله ولعله أراد إرهابه فقط .

ولكن الشيء الذي أثار « ياسر » فعلا ، هو أن الطلقات التي أطلقها عليه الرجل لم يكن لها أى صوت على الإطلاق ، لدرجة أن « ياسر » لم يعرف أنها طلقات ، إلا حيما اخترقت الجدار أمامه ، وهو راقد على الأرض ، فالمسدس إذًا كاتم للصوت .

وفى خطوات سريعة قطع « ياسر » المسافة ، حتى داخل المنزل تاركاً تلك الحديقة المخيفة ، وفى دقائق كان نجوار السيدة « إلهام » زوجة المهندس « لطفى » .

## البحث عن الأدلة

كانت الساعة قد قاربت منتصف الليل . وحتى ذلك الوقت المتأخر لم يكن «ياسر» قد ذاق طعم النوم بعد .

وقد حاول « ياسر » أن يبلغ الشرطة عن طريق التليفون ، بمنزل المهندس

« لطنى » ، ولكنه وجد أن الأشرار قد قاموا بقطع أسلاك الجهاز ، حتى أصبح غير صالح للعمل . .

عند ذلك عاد « ياسر » إلى منزله ، وقص على والديه ما حدث ، وقام والده بإبلاغ الحادث إلى الشرطة .

واستأذن « ياسر » والده في أن يعود إلى منزل المهندس « لطفي » ، لكي يبقى بجوار السيدة « إلهام » حتى تخضر

الشرطة ، فلم يمانع والده ، وأذن له ، وطلب من والدَّته أن تصحبه فرحبت بذلك .

وبعد ذلك وجد نفسه داخلا بطريقة ما ، في الحوادث التي تلت ذلك .

وعندما حضر النقيب «عبد الحميد» ضابط الشرطة سأله عا يعلم ، فأجابه «ياسر» بصدق وإخلاص ، وذكر له كل شيء رآه ، وكذلك جميع الحوادث التي مرت به ، وكان ما يشغل فكر «ياسر» طوال تلك المدة ، هو هذا السؤال: من «عادل» هذا الذي بعث إليه المهندس «لطني» بتلك الرسالة الغامضة ؟.

فتلك كانت مشكلة معقدة ، فنى القاهرة وحدها عدد كبير من الرجال يدعون «عادل » ، فأى رجل فيهم يا ترى المقصود بتلك الرسالة ؟ .

ولم يكن أمام « ياسر » إلا الانتظار إلى أن يقدم « عادل » نفسه إلى السيدة « إلهام » ، وعند ذلك تنجلي الحقيقة ، ويفهم الرسالة الغامضة .



النقيب وعبد الحميدو

وقد قامت الشرطة بواجبها خير قيام ، وقام النقيب الاعبد الحميد ، بجمع التحريات التي يجب عليه جمعها ، لاستكال التحقيق ، وبحثت الشرطة عن الآثار التي قد يكون المجرم ، قد تركها في مكان الحادث ، ولكن لم يمكن الاستدلال على أي أثر سوى آثار الأقدام ، التي تركها الرجلان في أرض الحديقة ، وأمام باب المنزل ، كما لم تعتر الشرطة على أي بصات للرجلين ، حيث كانا يلبسان القفازات في أثناء قيامها بسرقة منزل المهندس الطفي الخطافه.

عاد « ياسر » ووالدته إلى منزلها ، بعد أن انتهى « ياسر » من الإدلاء بأقواله فى التحقيق ، وبعد أن التقط أنفاسه قص على والده ما حدث ، وقد حاول الوالد جهده أن يطمئنه إلى أن كل شيء على ما يرام.

وذهب إلى فراشه لينام حتى يمكنه ، أن يحصل على قسط من الراجة .

ونام « ياسر » نومًا قلقًا مملوءًا بالأحلام المزعجة ، ورأى

نفسه فى الحلم جائماً فوق صدر الرجل ، الذى أطلق عليه الرصاص ، وقد قبض على عنقه ، وأخذ يرفع رأس غريمه ويضرب بها الأرض ضربات متتالية ، فيحدث منها صوت دقات منتظمة .

وصحا «ياسر» من نومه منزعجاً ، فوجد أن صوت دقات رأس غريمه بالأرض فى الحلم ، لم تكن سوى طرقات والدته على باب غرفته ، تدعوه إلى طعام الإفطار . نظر «ياسر» إلى الساعة الموجودة فى غرفة نومه ، فوجد عقاربها تشير إلى العاشرة تماماً .

تناول « ياسر » إفطاره بسرعة ، ثم ارتدى ثيابه على عجل ، واتجه إلى منزل « هشام » لكى يتدارس معه الموقف ، وما وصل إليه .

وأصرت أخته « هالة » على الخروج معه ، فقد تعودت أن تكون مع « ياسر» و « هشام » دائمًا فى مغامراتهم ، ونزولا على إرادتها ، استأذن « ياسر » والديه فى أن يأخذها معه .

وقد أذنت له والدته فى ذلك ، بعد أن نبهت عليه أن ينتبه إلى نفسه .

وسار « ياسر » فى طريقه إلى منزل « هشام » ، و « هالة » تتواثب من حوله ، وتسأله السؤال تلو السؤال عما حدث له بالأمس ، وهو يحاول أن يجيبها إجابات سهلة مبسطة ، بحيث يقترب الموضوع من ذهنها الصغير ، وأن يمكنها استيعاب ما حدث .

وأخيرًا وصلا إلى منزل « هشام » وقابله « هشام » معانقًا ، ومهنئاً على نجاته من أحداث الأمس .

وتركا « هالة » لتلعب مع « آمال » جارة « هشام » التى تماثلها فى السن ، ودخل الصديقان غرفة « هشام » . وسأل « ياسر » « هشام » : من أين علمت بما حدث لى

فأجاب « هشام» قائلاً : ذهبت اليوم صباحاً لأسأل عنك ، فأخبرتني والدتك بما حدث .

وجلس « ياسر » يقص على « هشام » أحداث الأمس

بالتفصيل ، وعلَّق « هشام » قائلا : والآن . . ماذا في نيتك أن تفعل ؟

فأجاب « ياسر » : هناك مؤضوعان بجب أن نجذ لها حلاً.

« هشام » وما هما ؟

ياسر: الموضوع الأول هو سرقة منزل المهندس « لطنى » واختطافه ، والموضوع الثانى هو تلك الرسالة الغامضة وذلك المدعو « عادل » .

هشام : وما خطتك للعمل ؟

ياسر: سنبدأ طبعًا كما هي عادتنا في مسرح الجريمة نفسه ، ونبحث هناك عن الآثار التي يمكننا أن نعثر عليها ، وفي حالة عثورنا على آية آثار ، يمكننا بعد ذلك تتبعها ، حتى نصل عن طريقها إلى المجرمين وإلى العصابة كلها . وفي الوقت نفسه يجب أن نبحث عن هذا الرجل الذي يدعى «عادل» ، لنعرف منه معنى تلك الرسالة الغامضة .

فقال «هشام» : ومن أين نبدأ ؟

ياسر : أرى أن نتوجه فورًا إلى منزل المهندس « لطنى » ، ونبدأ تحرياتنا من هناك .

هشام: ولكننا لا نعلم أى شيء على الإطلاق عن للصوص ؟

فأجاب « ياسر » : بالعكس ، فأنا أعرف أحدهما تماماً منى رأيته ، وقد شاهدته مرات كثيرة يتجول فى أنحاء المقطم ، ويقف عند محل « بيت الجدايا » الموجود عند « ميدان النافورة » ، يشترى منه حاجياته ، بالإضافة إلى أنه يمكننا معرفة عيار المسدس الذي أطلقه على ، من الطلقات التي عثرت عليها الشرطة في منزل المهندس «لطقي».

هشام: ولكن ماذا يمكن أن يقيدنا عيار المسدس في المثنا؟

ياسر: يمكن في هذه الحالة أن تحصر الشرطة الأفراد، الذين يملكون مسدسًا من هذا العيار، عن طريق سجلاتهم التي يحتفظون فيها بأسماء الأفراد، الذين يرخص لهم بحمل السلاح.

هشام: ولكن هذا العدد سيكون كبيرًا جدًّا؟ ياسر: هذا صحيح. ولكن من منهم يملك مسدسًا كاتمًا للصوت، سيكون بالطبع قليلا جدًّا.

هشام: ولكن ما العمل إذا كان المسدس غير مرخص. ياسر: في هذه الحالة للشرطة وسائلها الحاصة في بحث هذه الأمور. وأرى يا «هشام» أن تؤجل الحديث في هذا الموضوع، إلى ما بعد الانتهاء من البحث الذي يجب أن تجريه في مكان الحادث، حتى لا نضيع الآثار التي يمكننا أن نعر عليها الآن.

وخرج الصديقان . . واختار « ياسر » أن يتوجها إلى منزل المهندس « لطبى » ، من طريق آخر غير الطريق الرئيسي وأطول منه ، حتى بمكنها أن يناقشا حوادث الأمس ، وأن يحاولا الحروج ببعض النتائج التي قد تفيدهما في أثناء البحث .

سار الصديقان في ذلك الطريق الذي يشبه إلى حد كبير، تلك الطرق الريفية التي تتمو على جانبيها الأشجار الوارفة، وفجأة دوّى في آذانهما صوت محرك سيارة، فقطب «ياسر» حاجيه في ضيق وقال:

إن أصوات السيارات في هذه الضاحية الجميلة يشوّه من جالها ، ويقلل من روعة الهدوء فيها .

وأرسل الصديقان بصريها ناحية مصدر الصوت ، وشاهد « ياسر » السيارة ، ولم تكن إلا السيارة السوداء التي رآها بالأمس في مسرح الحوادث ، تقطع الطريق الرئيسي الموازي لها على مبعدة . .

صاح « ياسر » قائلا : انظريا « هشام » . . أليست هذه هي السيارة التي رأيناها بالأمس تتبع المهندس « لطفي » ؟ نظر « هشام » إلى ناحية السيارة وقال : أظن هذا يا « ياسر » . . ولكن ما الذي أتى بها إلى هذا المكان مرة أخرى ؟

فقال « ياسر » : إنى متأكد أنها هى ، فهيا بنا نراقبها . وأسرع الصديقان فى سيرهما وهما يراقبان السيارة ، وهى تسير على الطريق . . كانت تسير بهدوء تام ، حتى ليخيل لمن يراها أن ركابها يستمتعون بنزهة جميلة فى ضاحية المقطم .

وتوقفت السيارة على مسافة غير بعيدة ، وفجأة برز من خلف أحد الأشجار رجل لم يستطع الصديقان أن يتبيناه جيدًا ، وسرعان ما انضم إلى ركاب السيارة التي تحركت بسرعة ، وانطلقت في طريقها . .

وغابت السيارة عن الأنظار، والتفت « هشام » إلى « ياسر » قائلا : ما العمل الآن؟ لقد اختفت السيارة . . فقال « ياسر » : أعتقد أنه يجب أن نذهب إلى ذلك

المكان الذي توقفت فيه السيارة ، لنعرف ماذا كان يفعل هذا الرجل هناك .

واستأنف الصديقان السير حتى وصلا إلى البقعة التى أبصرا فيها السيارة قبل أن تتحرك، وهناك وقفا، وأخذ « ياسر » ينظر حوله .

ورأى عن يمينه حاجزًا من الأشجار الصغيرة المتشابكة ، فرفع رأسه ونظر خلفها ، ولكنه لم ير شيئاً ، كان هذا الحاجز عبارة عن سور من الأشجار الصغيرة التي تحيط بإحدى الحدائق المنتشرة في ضاحية المقطم ، ولم يكن خلفها سوى الأرض المنبسطة المعطاة بالأعشاب ، والتي يستخدمها زوار الضاحية في الراحة ، وفي قضاء أوقات النزهة.

قال « ياسر » : ليس أحب إلى من أن ألجأ إلى تلك الحديقة ، لأستمتع ببعض الوقت ، ولكن لا يسعني إلا أن أسأل نفسي : ماذا كان هذا الرجل يفعل في هذا المكان ؟

فأجاب « هشام » : لعله كان يقصد النزهة ! فقال «ياسر» : لا أعتقد ذلك . . انظر يا « هشام »

أمام هذا السور من الأشجار . ألا تلاحظ هذه الآثار؟ ! هشام : نعم ألاحظها .

ياسر: إن هذه الآثار جديدة وواضحة ، وحدثت اليوم ، حيث إن الحديقة تروى فى الصباح الباكر . ولو حدثت هذه الآثار قبل ذلك لما ظهرت بعد أن رويت الحديقة .

فقال « هشام » : وماذا في ذلك ؟

ياسر: إن هذه الآثار تدل على أن صاحبها ، اجتاز هذا المكان جيئة وذهابًا مرات كثيرة ، وهي آثار أقدام رجل . هشام: هل تظن أنها آثار أقدام هذا الرجل الذي شاهدناه يركب السيارة ؟

قال « ياسر » : لا شك فى ذلك . . انظر يا « هشام » خلف هذا السور من الأشجار تجد – فيما يلى الحديقة – منزل المهندس « لطنى » هناك – كما ترى . . والرجل الذى كان يقف هنا إنماكان يراقب هذا المنزل ، وحيث إن هذا المنزل قد ارتكبت فيه بالأمس جريمة سرقة واختطاف ، فالواضح



صاح «هشام» : انظر يا دياسر، أليت هذه مرآة ؟ !

أن لهذا الرجل علاقة بتلك الجرائم.

وصاح « هشام » فجأة : انظر يا « ياسر » . . أليست هذه مرآة ؟

ونظر « ياسر » إلى المكان الذى أشار إليه « هشام » ، ولاحظ وجود مرآة صغيرة تلمع بين جدوع الشجيرات الى يتشكل منها السور ، واتجه « ياسر » ناحيتها ، ومد يده بين الجدوع ، والتقطها ، وأخذ يفحصها . .

قال « هشام » : إنها مرآة صغيرة من ذلك النوع ، الذي تضعه السيدات عادة في حقائب أيديهن . .

فقال « ياسر » : ولكن ما الذي أتى بها إلى هذا المكان ؟ ونظر « ياسر » حواليه ، ثم انحنى على الأرض ، والتقط عقب سيجارة ، وقال : هذه اللفافة لم تلق هنا منذ وقت طويل ، وإلا لتمزق غلافها ، وتبعثر ما بها من تبغ ، أو ابتل عند رى الحديقة . . .

ثَمَّ أمعن النظر في «عقب » السيجارة وقال : إنها من أغلى وأفخر أنواع السجائر . . فتَش يا « هشام » حولك عن

أعقاب أخرى من هذا النوع.

وأخذ الصديقان يبحثان معًا على أرض الحديقة ، وفوق العشب ، حتى عثرا على خمسة «أعقاب » أخرى ، وعثرا كذلك على العلبة الفارغة .

أخذ « ياسر » هذه الأشياء ، ولفها فى منديله ، ووضعها فى جيبه ، وقال : هل استنتجت شيئًا من ذلك يا «هشام » ؟

هشام: مما لا شك فيه أن هذه الأعقاب ألقيت هنا حديثًا ، وإلا قام عال النظافة بكنسها ، أو تلفت بتعرضها لعوامل الجو والرطوبة . كما أن نوعها يدل على أن الذى دختها ذو دخل كبير ، لأنها غالية الثمن .

فقال « ياسر » : ووجود هذا العدد من الأعقاب ، يدل على أن هذا الرجل قد قضى فى هذا المكان وقتًا طويلاً ، فعدد السجائر التى دخمها يدل على ذلك ، ولكن الذى يحيرنى فعلا هو ماذا كان يفعل بالمرآة ؟

قال « هشام » : أعتقد أنني أعرف ماذا كان يقعل بها .

ياسر: وما هذا الذي كان يفعله ؟

هشام: أعتقد أن هذا الرجل كان ينتظر إنسانًا آخر في هذا المكان، وهذا الإنسان الآخر يعلم بوجوده، ولكنه لا يعلم المكان الذي ينتظره فيه بالتحديد، ومن المؤكد أن ذلك تم في الصباح.

قال « ياسر » : على أى شىء بنيت هذا الرأى ؟ قال « هشام » : إن هذا الرجل كان يستخدم المرآة ليعكس أشعة الشمس فى اتجاه معين ، ليلفت نظر آخر إلى مكانه ، وبالطبع لا يمكن أن يتم ذلك إلا نهارًا والشمس ساطعة .

قال « ياسر » : هذا تبرير معقول . . أرى أن نواصل البحث ، وأن نواصل السير إلى منزل المهندس « لطبي » ، لاستكمال بحثنا هناك . .

قال «هشام»: يُخيَّل إلى أننا - كما في الروايات البوليسية - نتجه إلى الطريق الصحيح، وإلى معرفة الحقيقة، فهيا بنا نذهب إلى منزل المهندس «لطني »..

وسار «ياسر» في المقدمة يتبعه « هشام » ولكنه ما كاد يجتاز بضعة أمتار من الطريق ، حتى برزت من خلف المنعطف السيارة السوداء ، منطلقة بأقصى سرعتها في اتجاهه ! . .

قذف «ياسر» بنفسه على قارعة الطريق خلف إحدى الأشجار، ومرت السيارة بسرعة فاثقة واختفت عن الأنظار.

0 0 0

توقف « هشام » فى مكانه مبهوتاً ، ونظر إلى حيث سقط « ياسر » ، فرآه ينهض واقفاً ، ويزيل ما علق بثيابه من أثربة وغبار . .

وجرى «هشام» نحو «ياسر» وسأله بلهفة وقلق : هل أنت بخير يا «ياسر» ؟

فقال « ياسر » : حتى الآن مازلت مخير ، ولكن لو لم أفطن إلى هدف السائق في الوقت المناسب ، لكنت الآن في حالة أخرى .

فسأل « هشام » : هل كانوا يريدون قتلك ؟ فأجاب « ياسر » : هذا واضح تماماً . . والحمد لله الذي جعلني أراهم في الوقت المناسب . والرجل الذي سرق منزل المهندس « لطني » أمس ، هو الذي كان يقود السيارة . وسأل « هشام » : ولماذا يريدون قتلك ؟

فأجاب « ياسر » : إن هذا اللص يعلم أنني رأيته بالأمس ، وأستطيع أن أتعرف عليه ، وهو يخشى ذلك ، وأعتقد أنه شاهدنا ونحن نتبع السيارة ، وتظاهر بعدم رؤيتنا ، حتى سنحت له الفرصة ، وكان من الممكن أن ينجح في قتلى ، ولكن الله سلم .

فقال «هشام»: بهذه الطريقة مكشفوا أنفسهم تماماً ، وقطعوا الطريق على كل شك من ناحيتهم ، فلا شك أن لهم صلة بجوادث الأمس .

فقال « ياسر » : لابد أنهم سيحاولون ذلك مرات أخرى ، حتى ينجحوا في إقصائى عن الطريق ، بأى شكل . لذلك أرى أن نسرع في جمع الأدلة ، قبل أن

يتمكنوا من التفكير فى شىء آخر يدبرونه لنا . . وأرى أن نتوجه إلى منزل المهندس « لطنى » لمقابلة النقيب « عبد الحميد » ، وإعطائه الأدلة التى عثرنا عليها ، فقد تساعده فى التحقيق الذي يجريه .

أمسك « ياسر » بذراع « هشام » عندما اقتربا من المنزل . كان منزل المهندس « لطني » غارقًا في السكون ، موحشًا خاليًا . . وكان منظر الحديقة مشوشاً من كثرة الأقدام ، التي دخلت وخرجت من المنزل في أثناء التحقيق ، ودفع « ياسر » باب الحديقة الخارجي ، ودخل هو و « هشام » ، ولم يعترض الصديقين أحد في أثناء دخولها ، ووضح أن المنزل خال تمامًا .

قال « ياسر » : لا أدرى ماذا نفعل الآن يا « هشام » ، لقد كنت آمل أن ألتقى بالنقيب « عبد الحميد » ، لأعطيه الأدلة ، ولأطلب حايته من تلك العصابة ، ولكن – كما ترى – لقد ذهبوا جميعًا .

وصرخ « هشام » : انظر با « ياسر » ! !

ومد «هشام» يده بين الأعشاب ، والتقط «عقباً» من «أعقاب» السجائر، ورآى «ياسر» «العقب» بين أصابع «هشام» . وقال :

إنها من النوع نفسه الذي عثرنا عليه في الحديقة . . وسمع الصديقان باب المنزل يُفتَح ، ويخرج منه شرطي طويل القامة ، اجتاز الممر في اتجاهما وسألها ؟ ماذا تريدان؟ وما الذي أتى بكما إلى هنا؟

فقال « ياسر » : أنا « ياسر » ، وهذا ابن عمى « هشام » ، ولقد أتينا إلى هنا لمقابلة النقيب « عبد الحميد » . وبدا على الشرطى كأنه يحاول أن يتذكر شيئاً ما ، ثم قال « لياسر » : أين رأيتك قبل الآن ؟ إنني أذكر أن هذه ليست أول مرة أراك فيها !

فقال « ياسر » : فعلا ، أنا الذي أبلغت الشرطة بالأمس عن الحادث الذي وقع هنا . .

فقال « الشرطى » : نعم . . لقد تذكرتك الآن ! ولكن لماذا تريدان مقابلة النقيب « عبد الحميد » ؟

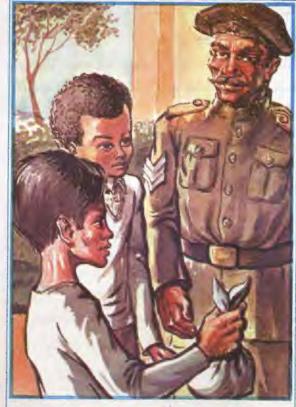

وسح الصفيلان باب النزل بُلف ويخرج ت شرطي الويل القامة , .

قال « ياسر » : لقد حصلنا على بعض الأدلة ، التي قد تفيد في التحقيق ، كما أريد أن أطلب حايتي من تلك العصابة ، لأنها حاولت قتلي اليوم ، حيمًا كنت سائراً في الطريق .

فقال « الشرطي » : إن النقيب « عبد الحميد » ذهب إلى قسم الشرطة لاستكمال التحقيقات في الحادث .

وسأله «ياسر»: ولماذا لم تذهب أنت أيضاً معهم؟ لقد تركني النقيب «عبد الحميد» لحراسة المنزل، إلى حين عودة السيدة «إلهام» من منزل والدها»، حيث ذهبت إلى هناك اليوم صباحاً.

فقال « ياسر » : وكيف يمكننا أن نقابل النقيب « عبد الحميد » ؟

فقال « الشرطى » : سيحضر التقيب « عبد الحميد » الاستكمال التحقيق في حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر ويمكنكما أن تحضرا لمقابلته في هذا الوقت .

فقال " ياسر " : إذا حضر قبل الرابعة نرجو أن تبلغه أن

يتصل بنا فى التليفون لأننا نريده لأمر هام ، لنعرض عليه الأدلة التي وصلنا إليها . .

فقال « الشرطى » بحاسة : سأبلغه فور عودته نحن هنا لخدمة العدالة وأى خدمة أخرى ، تطلبانها يمكننى أن أقدمها لكما . .

قال « ياسر » : شكراً لك . .

ثم قص عليه باختصار الحوادث التي حدثت اليوم، وكيف عثروا على « أعقاب » السجائر في الطريق ، ثم عثروا على « عقب » آخر من النوع نفسه في حديقة المنزل ، وكذلك المرآة ، والسيارة السوداء ، وجميع ما أمكنها أن يحصلا عليه .

وتوجه الصديقان بعد ذلك إلى منزل «هشام» للاستراحة، حتى يحين موعدهما مع النقيب «عبد الحميد» في الساعة الرابعة.

## في عرين الأسد

أخنذ الصديقان يتدارسان الموقف، وما وصلت إليه الأحداث.. واقترح العشام ا أن يصعد إلى سطح المنول ، حتى يجدا الهدوء الذي ينشدانه ، لبحث تفاصيل الحوادث التي مرت بهما.

اهشام ارتقى الصديقان السلم نحو السطح ، ثم اتخذا مجلسها في

مكان ظليل من سطح المنزل ، وما إن استقرا في مجلسها حتى انضمت إليها " هالة " ، وقال " هشام " : أرى أن نبدأ في استخلاص النتائج من الأدلة التي عثرنا عليها.

قال « ياسر » : نبدأ بالتسلسل المنطقي للحوادث ، فنحن أولاً - نواجه عصابة رهية ، لا تتورع عن أن تسرق

وتخطف ، بل تقتل ، كما حاولت معى اليوم . . هذه العصابة كانت على اتصال بالمهندس « لطني » ، أو تعام أنه بحتفظ عنده بشيء يهمها أن تحصل عليه . . وثانياً - نجد أن هذه العصابة قامت بسرقة هذا الشيء، وبخطف المهندس ا لطني ا ، ربما للانتقام منه ، وربما لسبب آخر لا نعلمه حاليًا . . وثالثاً – هذه العصابة تستخدم في تنقلاتها سيارة سوداء ، " ماركة " ( نصر ١٣٠٠ ) ، لم نستطع حتى الآن أن تلتقط أرقامها .

وقطع " ياسر " حديثه فجأة ، وصاح " بهشام " : انظر يا « هشام » هاهي ذي السيارة السوداء قد عادت مرة

ونظر « هشام » إلى حيث أشار « ياسر » فوجد السيارة السوداء التي تستخدمها العصابة تسير في الطريق، وقفر « ياسر » وأقفاً ، وهبط سلم المنزل بسرعة ، حتى وصل إلى الطريق ، وصاح « بهشام » أن يحضر دراجته ، وأن يتبعه بأقصى ما يمكنه من سرعة .

خرج «ياسر» إلى الطريق، وتلقت حوله يبحث عن السيارة، ونادته «هالة » من أعلى السطح، تريد أن تذهب معه، ولكنه طلب إليها أن تنتظره حتى يعود وتظل بجوار التليفون فربما يتصل النقيب «عبد الحميد» فتنقل له ما توصلوا إليه من معلومات.

وجد « ياسر » السيارة ما زالت تسير بهدوء ، على مسافة غير بعيدة ، فأخذ يعدو في الاتجاه الذي تسير فيه السيارة ، ولحق به « هشام » بعد قليل ، راكباً دراجته ، وقفز « ياسر » أمامه على الدراجة ، وانطلقا في الطريق ، متابعين السيارة حريصين على ألا تغيب عن أنظارهما .

وحاول « هشام » بقدر الإمكان أن يكون بعيداً عن السيارة ، بالدرجة التي تكفي ألا يلحظه ركابها . .

انحرفت السيارة عن الطريق الرئيسي إلى طريق جانبي ، وظل «هشام» يتبعها بالدراجة ، و «ياسر » يوجهه إلى الطريق الصحيح .

كان « ياسر » يعلم أن هذا المنعطف مسدود ، ولا يؤدى إلى شيء ، فصاح في « هشام » أن يتابع السير في طريقه بلا توقف ، وألا ينعطف خلف السيارة . .

وبعد حوالي مائتي متر طلب « ياسر » من « هشام » أن يتوقف ، وأن يضع الدراجة في مكان أمين ، ويتبعه . . عاد « ياسر » راكضاً إلى المنعطف الذي دخلته السيارة ، فقد كان يعلم أن الطريق ينهي بحديقة ، يتوسطها منزل خال بصفة مستمرة ، ونادراً ما يحضر أصحابه . رأى « ياسر » السيارة ، فتوارى بجوار سور الحديقة ، وتحركت السيارة مرة أخرى ، ودخلت إلى ١١ جراج ١١ قائم في أقصى الحديقة ، وشاهد « ياسر « الرجل الذي سرق الأوراق من منزل المهندس الطني ال يغلق باب الجراج ال بعد أن وضع به السيارة ، ثم يتجه إلى المنزل ويدخله ، ولم يكن معه أحد . وكمن ا ياسر ا في مكانه لحظات ، حتى لحق به

« هشام » . . بعد أن سجل رقم السيارة فى ذاكرته ، وتحرك الصديقان بهدوء ، محاذرين أن يصدر عنهم أى صوت قد ينيه إليهم أحداً .

قفز « ياسر » من فوق سور الحديقة ، وتبعه « هشام » ، وسارا بين أشجار الحديقة في خفة وحدر.

وهمس « ياسر » فى صوت خافت : أعتقد أن العصابة سيقضون ليلتهم فى هذا المنزل ، وليس فى نيتهم الحروج . فقال « هشام » : وكيف عرفت ذلك ؟

فقال « ياسر أه : لأنى شاهدت السائق - وهو الرجل الذى سرق منزل المهندس « لطنى » - يودع السيارة ف الجراج » ، مما يدل على أنهم ليسوا فى حاجة إليها .

فقال « هشام » : وماذا تنوى أن تفعل ؟

فأجاب « ياسر » : سنحاول اكتشاف المكان ، والعودة سريعاً إلى النقيب « عبد الحميد » وإخباره بما سوف نراه . فقال « هشام» : ولنفترض أننا وقعنا في أيديهم ؟

قال « ياسر » : لو أننا تمسكنا بالحذر والحيطة فلن نقع

بين أيديهم ، فتشجع . . وإن كنت لا تريد أن تستمر معى بمكنك أن تعود الآن ، وتخبر النقيب « عبد الحميد » وتأتى معه لمهاجمة وكر العصابة .

فقال «هشام»: لن أعود، وسأبقى معك، فلا يطاوعنى قلبى أن أتركك وحدك، وأنت فى هذا المكان الموحش، سأظل معك، فإذا نجحنا نجحنا معاً، وإذا أخففنا أخفقنا معاً.

فشد « ياسر » على يد « هشام » وتقدم المغامران صوب المنزل القابع فى وسط الحديقة ، للبحث عن السر فى عرين الأسد . وحانت من « ياسر » التفاتة إلى ساعة يده ، فوجدها تشير إلى الرابعة بعد الظهر .

0 0 0

سار « هشام » و « ياسر » فى ممشى الحديقة فى سكون ، يتواريان خلف الأشجار القائمة فى الحديقة ، وتقدما بهدوء من الباب الخلنى للمنزل .

وما كاد « يأسر » يدير مقبض الباب حتى انفتح ، إذ لم

وكانت صادرة من خلف الباب .

وأصبح واضحاً أن هناك إنساناً ما خلف هذا الباب ، هو الذي تصدر عنه هذه الأصوات . .

وأدار «ياسر» مقبض الباب، وفتحه، ودخل إلى الغرفة يتبعه « هشام » . . كانت الغرفة مظلمة قليلاً ، نتيجة لإغلاق النوافذ وإسدال الستائر عليها .

واستطاع الصديقان أن يتبينا ، شخصاً راقداً على سرير معدنى صغير.

اقترب « ياسر » من السرير ، وكتم صبحة كادت أن تفلت من فهه .

كان الراقد على هذا السرير هو المهندس «لطني » ، وكان مقيلاً إلى السرير الذي يرقد عليه ، بقيد حديدي يشدّ يده إلى أحد أعمدة السرير.

وكان وضحاً أنه ما زال فاقد الوعى تماماً ، وإن كان من وقت لآخر تصدر منه تلك الآهات التي سمعها الصديقان . وحاول الصديقان تنبهه بدون جدوى ، ولما يئسا من ذلك ، يكن موصداً ، كما كان يتوقع .

ودخل ( ياسر اللنزل يتبعه ( هشام ) ، ووقفا برهة يتسمعان ، ويتأملان المكان ، فلما أيقنا أن أحداً لم يشعر يهما ، أغلق ( ياسر الباب في هدوه . . وفجأة . . وف خلال هذا الهدوه ، سمع الصديقان صوت أنة خافتة . . وقطب ( ياسر ) جبينه ، ونظر إلى ( هشام ) الواقف بجواره وهمس : هل سمعت يا ( هشام ) هذه الآهة الحافتة ؟ فهمس ( هشام ) : نعم .

وضغط « هشام » على يد « ياسر » ، وتسلل الصديقان من المطبخ إلى (الصالة) ، فوجدا أمامها ثلاثة أبواب

اقترب « ياسر » من أول باب صادفه ، وألصق أذنه بالباب ، فلم يسمع شيئاً ، كأنّ الغرفة خالية تماماً ، حتى خيلً إليه أن ضربات قلبه أصبحت مسموعة بكل وضوح في هذا الوقت ، أكثر من أي وقت سابق .

وفي وسط هذا السكون سمع الآهة نفسها مرة أخرى ،

عادا أدراجها ، لاستكمال مخاولتهما استكشاف المكان.

خرجا مرة أخرى إلى ( الصالة ) ، وألصق « ياسر » أذنه بالباب الثانى ، فلم يسمع شيئاً ، وفتح باب الغرقة ، ونظر بداخلها ، فلم يجد بها شيئاً يذكر .

وعندما اقتربا من الباب الثالث سمعا لغطاً صادراً من خلفه ، وصوتاً يتكلم ، وسمعا الصوت يقول : ألا تخبرنى ماذا كنت تفعل في هذا المنزل حينها فاجأناك؟

فأجاب صوت آخر قائلاً: قلت لك إنني أخطأت المنزل ، وكنت أحسبه منزلاً آخر يشبهه ، يملكه أحد أصدقائي . .

فقال الصوت الآخر: هل تعتقد أننا من السداجة بحيث يضدق ذلك؟! إن هذا المنزل ليس له شبيه في تلك المنطقة ، وإذا لم تذكر لنا سبب مجيئك إلى هنا ، فسنكون مضطرين – في هذه اللحظة – إلى الإقدام على أعمال لا ترضى عنها ، وما حدث لك حتى الآن ، ما هو إلا جزء صغير مما يمكن أن يحدث لك .

ولم يسمع الصديقان ردًّا من الطرف الآخر، وانحنى «ياسر» ونظر من ثقب الباب، ورأى منظراً عجيباً... رأى الرجل الذي شاهده بالأمس يسرق منزل المهندس «لطنى» واقفاً في وسط الغرفة، في حين جلس أمامه على المقعد رجل لم يتعرف عليه «ياسر»، ولم يسبق له أن رآه. كان هذا الرجل الجالس وسيم الوجه، ذا جسد متناسق، وكانت يداه موثقتين خلف ظهره، وهو مقيد إلى الكرسى الذي يجلس عليه، بأربطة قوية تشد على جميع

وقال الرجل الوسم : مها فعلت فلن أقول لك شيئاً ، ويمكنك – إذا أردت – أن تقتلنى ، ولكن لن أقول لك شيئاً مما حدث .

فقال الرجل الآخو: كما تشاء، ولكن عندما يحضر الرئيس سيكون لك رأى آخر.

وتحرك الرجل في اتجاه الباب، وأسرع «ياسر» و«هشام» إلى الغرفة المجاورة الحالية واختبآ فيها.. ومن

فرجة الباب الضيقة رأى « ياسر » الرجل يغادر الغرفة التي بها الرجل المقيد ، ويصعد السلم إلى الطبقة الثانية . .

وانتظر الصديقان برهة ، حتى اختنى صوت وقع الأقدام ، وخرجا من الغرفة التي كانا يختبئان بها ، وتقدما صوب الغرفة الأخرى التي بها الرجل المقيد ، وفتحا الباب بحدر ، ونظرا إلى الداخل .

كان الرجل المقيد يحاول بكل جهده ، أن يفك تلك المقيود التي تربطه إلى المقعد ولكن يبدو أن تلك المحاولات لم تكن تفيد . رفع الرجل رأسه بسرعة ، ونظر إلى «ياسر» و «شام » فبادره «ياسر» قائلاً : سنساعدك على الفرار من أيد هؤلاء الأشرار . .

فأبرقت عيناه بالسرور من ذلك الأمل المفاجئ . . . دخل الصديقان الغرفة ، وأغلقا الباب خلفها بسرعة ، وسأل « ياسر » الرجل : من أنت ؟ وما الذي أتى بك إلى هنا ؟ ولماذا أنت مقيد هكذا ؟

فقال « الرجل » : ليس هذا وقت الكلام . . اقطعا هذه

القيود بسرعة ، فالرجل قد يعود فى أى دقيقة ويجب أن تُقطَع هذه القيود قبل أن يعود . .

أخذ « ياسر » و « هشام » يحاولان فك القبود ، ولكن بلا جدوى ، فقد كانت معقودة بإحكام . . كان الرجل يستحبّها على الإسراع في عملها ، وفجأة فُتِح باب الغرفة ، وشاهد الصديقان في فراغ الباب اللص الذي سرق منزل المهندس « لطني » ، وكان شاهراً مسدسه ، وهو يبتسم في سخرية !

قال « اللص ، بصوت كالضجيج:

هل حسبمًا أننى من الغباء بحيث لم أركبا. لقد شاهد تكما وأنما تتبعانى بالدراجة ، وقد استدرجتكما إلى هذا المنزل ، حتى أستطيع أن أصبى حسابى معكما ، وكنت أرقبكما منذ أن دخلتم المنزل ، وتركت لكما باب المطبخ مفتوحاً ، لكي أسهل لكما الوقوع في المصيدة ! وضحك الرجل ضحكة مجنونة .

فقال « ياسر » : وماذا فعلنا نحن لك حتى تفعل بنا ذلك ؟

فقال « اللص » : إنى كنت أراقبكما منذ فترة ، ولقد أفسدتم مئات المرات تدبيرى لخطف المهندس « لطفى » ، لخوفى منكم ، ومن وضعكم إياه تحت المراقبة ، ( ثم أشار إلى « ياسر » ) ألست أنت الذي أبلغت الشرطة عن أوصافى اليوم ؟ هل تريد أن تفعل شيئاً آخر ؟ ثم صرخ الرجل في « ياسر » : هيا اجلس على هذا المقعد ، وأنت أيضاً المقعد ، وأنت أيضاً المقعد على هذا المقعد ، وأنت أيضاً المؤلم المؤلم

وأخرج الرجل من جيبه حبلاً طويلاً ، شد به وثاق المغامرين في المقعد ، وبعد أن انهى ارتسمت على وجهه ابتسامة صفراء وقال بصوت أجش : الآن سأغلق عليكم هذه الغرفة ، وأترككم حتى تموتوا جوعاً فيها ، ومها صرختم فلن يسمعكم أحد ، فهذا المنزل خال من السكان ، ويبعد عن جميع المساكن المحيطة به بمسافة كبيرة ، وسأترككم هنا ، ولن يسمعكم أحد إطلاقاً . .

قال ذلك وأغلق نوافذ الحجرة ، وأسدل الستائر عليها ، وخرج ، وأغلق باب الغرفة ، وسمع الثلاثة المفتاح يدور فى قفل الباب .



كان «ياسر» أول من تكلم، ووجه حديثه إلى الرجل المشدود الوثاق، وقال: أنا أدعى «ياسر»، وهذا صديقى «هشام»، ولكن حتى الآن لم نعرف من أنت؟ فقال «الرجل»:

أنا النقيب «عادل». وجهت «ياسر» حيمًا سمع ذلك، فها هو ذا «عادل» الذي يبحث عنه قد عثر عليه، ولكن بعد أن أصبح ثلاثهم محبوسين كالفثران داخل المصيدة.

وقال « ياسر » : في الجيش أم في الشرطة ؟ فقال النقيب « عادل » : في الجيش . . فقال « ياسر » : وما عملك في الجيش ؟



النقيب وعادل

فقال النقيب «عادل»: أعمل بالخابرات!..

وهنا وضح كل شيء أمام «ياسر»، فها هو ذا «عادل» الذي ترك له المهندس «لطني» الرسالة الغامضة ، يتضح أنه ضابط في المخابرات.

وقال «ياسر»: هل من عادتك إذا أرسلت رسالة إلى أحد، بخصوص العمل، أن ترسلها بالكلام الصريح، أو ترسلها بطريقة غامضة لا يستطيع أحد آخر أن يفهمها سواه؟

فقال النقيب «عادل»: أحياناً بالكلام الصريح، وأحياناً بطريقة غامضة، ولكن لماذا تسأل هذا السؤال؟ وأحياناً بطرية بالسر»: سأخبرك لماذا.. ولكن أحب أن أعرف بعل توقع على رسائلك باسمك كاملاً، أو برمز من الرموز؟ فقال النقيب «عادل»: أحياناً باسمى، وأحياناً برمز من فقال النقيب «عادل»: أحياناً باسمى، وأحياناً برمز من

الرموز .

فقال « ياسر » : الآن فقط عرفت السر ، وعرفت أيضاً أننى ظلمت المهندس « لطفي » وقتاً طويلاً . . لقد كنت الفراشة – أسود – ٣٩٤ – عاجل – ٨ . واستغرق النقبب « عادل » فى تفكير عميق ، وظهر بريق الغضب فى عينيه . .

فقال « هشام » : هل فهمت منها شيئاً ؟

النقيب «عادل»: يجب أن نخرج فوراً من هذا المكان، إن الوطن ينادينا، وبجب أن نلبى النداء.. إذا لم نخرج الآن من هذا السجن، فقد خسر الوطن شيئاً كثيراً..

فهت الصديقان وقال « هشام » : ولكن ماذا تعنى تلك الرسالة ؟

فقال « عادل » : تعنى أن سرًّا كبيراً من أسرار الدولة قد سقط فى أيدى أعدائنا ، ويجب أن نستعيده منهم ، قبل أن يتسرّب بواستطهم إلى خارج البلاد .

فقال « ياسر » : وما هذا السر؟

قال النقيب «عادل»: إن المهندس «لطني» كان يتعاون مع المحابرات، ويقوم ببعض الإضافات على رسوم نموذج طائرة حربية جديدة، اخترعها وأطلق عليها اسم أحسبه عضواً فى عصابة ، أو فى شبكة للجاسوسية ، وهو فى الواقع من أخلص أبناء الوطن ، بل كاد يضحى بحياته ، وحياة زوجته ، فى سبيل الوطن ، وفى سبيل أن يمنع عنه الخطر.

وأضاف « ياسر » قائلاً : بالأمس كنت موجوداً حيما المختطفت العصابة المهندس « لطنى » ، وقد ترك لك رسالة مع زوجته السيدة « إلهام » ، أصر على أن تبلغها لك ، وكانت الرسالة غامضة جدًّا ، بالإضافة إلى أنبي كنت أرتاب في المهندس « لطنى » ، لبعض التصرفات الغريبة التي كان يقوم بها ، وكان هذا له أثر كبير على اقتناعي أنا و « هشام » بأن هذا الرجل يقوم بعمليات إجرامية .

فقال النقيب « عادل » : وما تلك الرسالة ؟ فقال « ياسر » : هي عبارة عن عدة كلبات غريبة ، لم أستطع أن أفهم منها شيئاً . .

قال «عادل»: وما نصها ؟ هل تذكره ؟ فقال «ياسر»: إنها تتكون من هذه الكلمات: أن أجعله يفيق من غيبوبته ، فاجأنى هذان اللصان ، وأوثقاني كما وجدتماني الآن .

فقال « هشام »: وماذا يجب أن نفعل الآن ؟ النقيب « عادل »: يجب أن نتخلص من قيودنا بأى طريقة كانت . .

وأخذ الأصدقاء الثلاثة يحاولون فك قيودهم ، ولكن بدون جدوى ، وفى أثناء تلك المحاولات سقط المقعد المقيد به « ياسر » على الأرض ، وحاول « ياسر » أن يعتدل بالمقعد ، ولكن لم تفده هذه المحاولات شيئاً سوى أن ينقلب ، والمقعد مرة على ظهره ، ومرة على وجهه ، وهكذا.

وبرقت فى ذهن النقيب «عادل» فكرة ، فصاح فى «ياسر» قائلاً : هل يمكنك يا «ياسر» أن تستمر فى التدحرج بالكرسى حتى تصل إلى جهاز التليفون . الموجود فى الهاية الغرفة ؟

فقال « یاسر » : سأحاول . . ولکن ما جدوی ذلك ، وأنا مقید هكذا ؟ وكیف یمکنی استخدام التلیفون ؟ ! الفراشة . وكانت رسوم هذه الطائرة محفوظة لديه ، لإجراء تلك الإضافات . . ويتضح من الرسالة التي حملتها لى الآن ، أن تلك الرسوم قد استولى عليها العدو ، الذي رمز له المهندس « لطني » بلفظ أسود . . أما الرقم ٣٩٤ فام أستطع أن أفهم ماذا يقصد به المهندس « لطني » . .

فقال « هشام » : لعله وضعه للتضليل ؟

النقيب ، عادل ، : لا يمكن . . إن كل حرف في الرسالة يجب أن يعني شيئاً ما ، وهذا الرقم - في هذه الرسالة - لا يحمل أي معني .

فقال « هشام » : وما الذي أتى بك إلى هنا ؟ النقيب « عادل » : بالأمس توجهت لزيارة المهندس « لطنى » ، فوجدته يركب السيارة مع تلك العصابة وتعلقت بالسيارة من الخلف ، حتى أتيت إلى هذا المنزل ، وأدخلوا المهندس « لطنى » ، وأنا محتبى خلف أحد الأشجار ، ثم خرج الرجلان بالسيارة ، وتسللت إلى المنزل عن طريق نافذة المطبخ لكى أفرج عن المهندس « لطنى » ، وفي أثناء محاولتي المطبخ لكى أفرج عن المهندس « لطنى » ، وفي أثناء محاولتي



قال النقيب ، عادل ، : حاول أن تضرب المنصدة التي عليها التليفون لكي يسقط .

فقال «عادل»: حاول أن تصل أولاً ، ثم بعد ذلك تحاول أن تفكر في طريقة لذلك . .

وأخد «ياسر» يتحرك بكرسيه على الأرض حركة دائرية ، فرة يرتطم وجهه بالأرض ، ومرة أخرى تكون الصدمة من نصيب رأسه من الخلف ، وخيل إليه أن ذلك لن ينتهى ، فهو قد بذل جهداً كبيراً ولم يصل بعد إلى جهاز التلفون .

وأخيراً – وبعد أن كادت روحه أن تزهق – وصل إلى جوار الجهاز.

النقيب « عادل » : حاول أن تضرب المنضدة التي عليها التليفون لكي يسقط .

وأخذ «ياسر» يبذل جهداً جديداً ، لمحاولة ضرب المنضدة ، حتى تمكّن أن يصطدم بها ، فانقلبت على الأرض ، وسقط معها جهاز التليفون بجوار «ياسر» تماماً ، على حين سقطت السماعة بعيداً عن الجهاز ، ولم يمالك «ياسر» نفسه من الفرح ، حيما سمع صوت الأزيز صادراً

من سماعة التليفون ، نما يدل على أنها صالحة للاستعال . النقيب « عادل » : حاول يا « يأسر » أن تطلب بأنفك رقم تليفون الشرطة . .

واقترب « ياسر » بأنفه من قرص التليفون ، وهو يخاول جاهداً أن يلمسه بأنفه .

وأدخل « ياسر » طرف أنفه فى ثقب قرص التليفون ، وحاول أن يدير الرقم ، ولكنه لم يفلح فى ذلك . .

وحاول مرات عديدة ، ولم يفلح ، حتى تصبب العرق غزيراً على جسده ، بالرغم من اعتدال الجو ، من المجهود الذى بذله .

وقلب النقيب « عادل » كرسيه ، وأخذ يحاول أن يقترب من التليفون ، بالطريقة نفسها التي وصل بها « ياسر » . . ودار « ياسر » بالمقعد ، لكي يبتعد عن طريقه ، ويفسح له الطريق ، وفي أثناء دوران « ياسر » بالمقعد سقط على جهاز التليفون الذي كسر تحت ثقل المقعد و « ياسر » .

واعتدل « ياسر » بالمقعد ، واقترب بأذنه من سماعة

التليفون ، ولكن لم يكن هناك أى صوت يصدر منها ، فقد تعطل الجهاز نتيجة للكسر ، الذى أحدثه سقوط المقعد و « ياسر » فوق الجهاز . .

وظهر الأسى واضحاً على وجوه الأصدقاء، ولم ينمالك النقيب «عادل» نفسه من أن يضحك، من الغيظ والقهر على آخر فرصة كانت متاحة للخروج من هذا المأزق.



## الجولة الأخيرة

قلقت «هالة » حيا قاربت الساعة الرابعة ولم يحضر «ياسر» و«هشام» بعد.. وقد اتفقت هي و « آمال » جارة «هشام» على الخروج للبحث عن الصديقين.

لصديفين. وأخذت «هالة»..

و «آمال».. الطريق التي شاهدتا «ياسر» و «هشام» ينطلقون بالدراجة فيها.

وسارت « هالة » تتبع عجلات الدراجة ، وأثرها على الأرض .

كانت الأمطار التي سقطت منذ يومين ما زالت آثارها على الطريق ، مما ساعد على وضوح آثار الدراجة ، بالرغم

من أنها كانت تختفى فى بعض الأحيان، ولكن سرعان ماكانت الصغيرتان « هالة » و « آمال » تجدانها مرة أخرى على الطريق نفسه .

اتجهت آثار الدراجة إلى ناحية المطافئ ، فى اتجاه المنزل الذى حبس فيه «ياسر» و«هشام»، مع النقيب «عادل». . سارت «هالة» و«آمال» على آثار عجلات الدراجة حتى وصلتا إلى المطافئ ، وعند ذلك اختفت تلك الآثار . . وبعد بحث استمر فترة طويلة لم تعثرا على شيء ، واختفت الآثار تماماً .

تقدمت « هالة » من الجندى الذى يقف أمام البوابة الرئيسية للمطافئ ، وحيته فى أدب ، وسألته : ألم تر « ياسر » و هشام » وهما يركبان دراجة ، ومرا من هنا منذ حوالى ساعة ونصف ساعة .

فأجاب الجندى: نعم.. شاهدت اثنين يركبان دراجة، ثم قفز أحدهما، وجرى عائداً إلى الحلف،



ا هالة ا

وأخذت الصغيرتان طريقها إلى المنزل عائدتين.

كانت الساعة قد قاربت التاسعة مساء ، وكان السكون غيماً على الغرفة ، وكان الحزن يكسو وجوه الأفراد الموجودين بها ، وكان أشدهم حزناً «ياسر» الذي كان يحس بمدى الخطأ ، الذي ارتكبه بكسر جهاز التليفون.

وعلا صوت قادم من خارج الغرفة ، وسمع الأصدقاء بوضوح أصواتاً تأتى من (الصالة) ، وشعروا بالباب يهتز تحت ثقل ضربات شديدة ، كأن هناك من يريد أن يحطمه .

وانفتح الباب تحت عنف الضربات التي وقعت عليه ، وشاهد الأصدقاء الشلائة في فراغ الباب النقيب «عبد الحميد» واقفاً بقامته المديدة ، وقد ارتسمت على وجهه ابتسامة نقلت إلى قلوبهم الفرحة .

وبعد دقائق قليلة ، كان الأصدقاء الثلاثة مطلقى السراح ، والقيود التى كانت تشد وثاقهم ملقاة على الأرض.

أما الآخر فقد طلب منى أن أحنفظ بالدراجة عندى حتى يحضر، وقد احتفظت له بها، وهاهى ذى خلف الباب. وأطلت «هالة» و«آمال» خلف الباب، فوجدتا

الدراجة التي كان يركبها « ياسر » و « هشام » خلف الباب ، فسألت « آمال » الجندى : ألا تعرف أين ذهبا بعد ذلك ؟ فقال الجندى : لا ، لا أعلم ، ولكنهما عادا إلى الحلف في اتجاه الجامع ، واختفيا عن نظرى ، بعد أن سارا حوالى مائتي متر ، ولا أدرى أين ذهبا .

وشكرته « هالة » و « آمال » ، وطلبتا منه أن يظل محتفظاً بالدراجة حتى يحضر له « ياسر » و « هشام » .

ثم سارت الصغيرتان فى طريق العودة إلى المنزل ، وقالت « هالة » « لآمال » : والآن يا « آمال » ماذا نفعل ؟ أرى أننا لابد من إخطار والدينا والنقيب « عبد الحميد » بما حدث . .

وقال « آمال » : وهذا هو رأيي . . هيا إلى المترل ، فقد قاربت الساعة الخامسة ، والظلام قد بدأ ينتشر ، ويجب أن نعود إلى المنزل قبل حلول الظلام .

و « هشام » والمعلومات التي أدلت بها « هالة » – فضل كبير في وصولي إلى هنا .

فقد قت بجمع التحريات عن الذين يدخنون هذه السجائر في مدينة المقطم، وكذلك عن الذين يحملون مسدسات من عيار المسدس الذي أطلقت منه الرصاصات بالأمس ، في منزل المهندس « لطني » ، بالإضافة إلى أننا تمكنا من معرفة الذي يملك سيارة نصر ١٣٠٠ سوداء اللون من سكان المقطم ، وقد أجمعت هذه التحريات على أنه رجل يدعى « يوسف زكى » ، يقطن المنزل رقم ٧٦٣ ، وهو هذا المنزل ، وقد حضرت إلى هنا لإلقاء القبض عليه ، ولم أكن متأكداً أنكم موجودون هنا .

فقال النقيب «عادل »: ما رقم هذا المنزل الذي ذكرته الآن ؟

النقيب " عبد الحميد " : رقم هذا المتزل هو ٧٦٣. النقيب « عادل » : وهل جميع المنازل هنا مرقمة بهذا الشكل ؟ فقال النقيب « عبد الحميد » موجها الحديث إلى النقيب : « Jake »

هل يمكنني أن أعرف من أنت ؟ وما الذي أتى بك إلى

فقال النقيب « عادل » : أنا النقيب « عادل برعي » من المخابرات الحربية .

فرد النقيب « عبد الحميد »: تشرفنا . . وأنا النقيب « عبد الحميد » .

وعاد « ياسر » يسأل النقيب « عبد الحميد » : كيف عرفت أننا محبوسون هنا؟

قال النقيب « عبد الحميد » : حيمًا وصلت في الساعة الرابعة إلى منزل المهندس « لطفي » أبلغني الشرطي أن أتصل بكم في المتزل . . وأخبرتني « هالة » بكل المعلومات التي توصلها إليها . كما أبلغتني بمحاولتها للعثور عليكما هي وصديقها ، آمال ، .

وقد كان لتلك الأدلة - التي عارتما عليها أنت

أهاجمهم قبل أن يقوموا بإرسالها إلى العدو.

فقال النقيب «عبد الحميد» : ، سوف آتى معك . . وباقى القوة فى الحارج لمساعدتك ، ونحن جميعاً تحت أمرك . واتجه الركب إلى المنزل رقم ٣٩٤ .

وقفت السيارات فى أول الطريق الذى يقع فيه المنزل رقم ٣٩٤، ونشر النقيب «عبد الحميد» القوة التى ترافقه حول المنطقة ، حتى لا يستطبع أحد أن يهرب لوحاول الفرار.

وتقدم النقيب «عادل» والنقيب «عبد الحميد» والمغامران «ياسر» و «هشام» من المنزل رقم ٣٩٤، وتحرك الأصدقاء في خفة القطة وسكومها ، محتمين بظلال المنازل، وقد تنبهت عيومهم وآذامهم لالتقاط أي صوت أو ومضة ضوء.

كان المنزل من طابق واحد، ومحاطاً بجديقة، شأنه فى ذلك شأن جميع المساكن بالمنطقة، وكانت أنواره مضاءة من الخارج ومن الداخل، ويبدو أن أفراد الشبكة يقومون النقيب « عبد الحميد » : نعم . . جميع المنازل هنا تأخذ أرقاماً مسلسلة ، ولا ترتبط بطرق معينة ، أو بشوارع ، وإنما الرقم مسلسل من أول المدينة إلى آخرها .

النقيب «عادل » محدثاً «ياسر»: إذن يكون الرقم ٣٩٤ هو رقم المنزل الذي يقصده المهندس «لطقي» في رسالته.

« ياسر »: لنسأل المهندس « لطنى » فى ذلك .

النقيب « عبد الحميد » : المهندس « لطنى » فاقد الوعى فى الغرفة المجاورة ، ولن يمكنكم سؤاله فى أى شىء . .

النقيب « عادل » : أرجو أن تسمح لى بالسيارة التى معك ، لأننى فى مهمة عاجلة ، وسوف أعيدها فوراً .

النقيب « عبد الحميد » : ما تلك المهمة ؟ أرجو أن تحبرنا

النقيب «عادل»: هناك شبكة من الجواسيس تحتل المنزل رقم ٣٩٤ في مدينة المقطم، وقد استولت تلك الشبكة على بعض الأسران من المهندس «لطني»، وأريد أن

بها ، حتى نأتى معك .

بإعداد حاجاتهم، ليكونوا مستعدين للهرب على وجه السرعة.

والتصق الأصدقاء بجدار الحديقة الخارجي ، وأداروا رءوسهم لكي يختلسوا النظر إلى داخل المنزل .

كان هناك رجل يقف على باب المنزل من الداخل، ويبدوكأنه يحرس المكان، وقد ظهر واضحاً في الأضواء، التي ترسلها مصابيح الشارع والمصابيح الحارجية للمنزل.

كمن الأصدقاء فى موقعهم بلاحزاك ، وظلوا على هذا الوضع فترة طويلة حتى مل الحارس وقفته ، واستدار عائداً إلى داخل المنزل .

وبخفة النمر، وسرعة الثعلب، تبعه النقيب « عادل » ، ثم قفز فوقه . . ويسرعة مذهلة كانت أصابعه تضغط بشدة على عنق الرجل ، وسرعان ما عاجله بضربة قوية على رأسه ، جعلته يسقط فاقد الوعى .

التقط « عادل » مسدس الرجل ، وأرقده على الأرض بهدوه ، وفتش ملابسه ، وأخذ مفتاح الباب من جبيه . .

ودخل الأصدقاء ، وساروا بهدوء فى ممر الحديقة ، حتى وصلوا إلى باب المنزل ، وعاجله النقيب « عادل » بالمفتاح ، فانفتح الباب ، ودخلوا منه إلى ( الصالة ) . .

كانت (الصالة) مضاءة ، ولكن لا أحد بها ، وكان هناك ضوء ينبعث من تحت أحد الأبواب المغلقة فى نهايتها ، وتناهت إلى آذان الأصدقاء أصوات رجال تأتى من داخل تلك الغرفة . . وتقدم النقيبان «عادل» و «عبد الحميد» ، وقد شهر كل منها مسلسه بحذر بالغ ، ناحية باب الغرفة ، وبتى «ياسر» و «هشام» فى الخلف ، حتى لا يفاجئهم أحد . .

وسمع صوت اللص « يوسف » يقول : لقد فاجأت هذا المدعو « عادل » فى المنزل ، وقد ضربته على رأسه من الخلف بدون أن يشعر بى ، ثم شددت وثاقه هو والصبيّان الآخران فى المنزل ، وتركتهم هناك .

فأجابه صوت هادئ يظهر أن صاحبه له سلطة كبيرة عليهم : وهل تأكدت من عدم إمكانهم الفرار حتى نستطيع

نحن الهرب إلى الحارج ؟

فأجاب « يوسف أ : نعم . . وإن كنت لم أشف غليلي بعد من ذلك المدعو « عادل » . .

دفع النقيب «عادل» باب الغزفة فى تلك اللحظة ، ووقف فى المدخل شاهراً مسدسه ، وقد صوبه نحوهم ، ثم قال بلهجة رقيقة :

لقد حضرت أنا نفسي يا «يوسف»، لكي تفعل بي ما تريد..

وشلّت الدهشة حركتهم والسنّهم، وحولتهم إلى صورة ضاحكة من الأفواه المفتوحة، والعيون الجاحظة..

لقد كان ظهور النقيب " عادل " في هذه اللحظة - وهو الرجل الذي يعتقدون أنه "مقيد في مكان آخر - كافياً / لإحداث هذا الشلل فيهم !

كانوا ثلاثة رجال ، وكان ، يوسف ، هو أول من رآه . . حملق فيه مذعوراً ، واتسعت عيناه دهشة وذهولاً ، ثم تماسك ، وتحركت يده اليمني في اتجاه جيبه ، لإخراج

مسدسه ، ولكن النقيب «عادل» وجه إليه فوهة مسدسه ، فجمدت يده مكانها ، ولم تبلغ جيبه . وصاح النقيب «عادل» :

أرجو أن تديروا ظهوركم لى ، وأن ترفعوا أيديكم إلى أعلى . .

ونفذ الجميع الأمر الصادر إليهم .

ودخل النقيب «عبد الحميد» ، فجردهم من سلاحهم ، وطلب من « ياسر » أن ينادى باقى أفراد القوة من الحارج ، ثم قام بوضع القيود الحديدية في أيدى الخونة . وتقدم النقيب «عادل» من الرجل الذي بدا عليه أنه رئيسهم ، وفتَّشه ، ومد يده إلى جيبه الداخلي ، وأخرج منه مظروفاً كبير الحجم ، عرف فيه « ياسر » ذلك المظروف الذي سرقه « يوسف » من منزل المهندس « لطني » والتفت النقيب « عادل » إلى النقيب « عبد الحميد » وقال له : هل يمكنك أن تحتفظ بهؤلاء عندك إلى الصباح ، حتى أرسل إليك من يتسلمهم ، وشكراً على تعبك معنا . فقال النقيب « عبد الحميد » بفخر : لم يكن هناك أى تعب . . وأعتقد أننى لم أكن سعيداً فى يوم من الأيام ، بقدر ما أنا سعيد الآن ، إذ استطعت أن أقدم خدمة إلى وطنى . وبعد لحظات كانت سيارة الشرطة بحمولتها منطلقة فى طريقها إلى القاهرة .

وراقب الصديقان «ياسر» و «هشام» السيارة حتى الحتفت أنوارها الحلفية عن الأنظار..

وابتسم « ياسر » قائلاً : إنى لا أشعر بشىء من البرد . . . بل أحس بالدفء الشديد يسرى في عروق .

وتلاقت نظرات الصديقين ، وارتفعت ضحكاتهما تشقّ سكون الليل .







هشاه

، هالة ،

ه ياسر

## لغز الفراشة المفقودة

احتى المهندس الطق » في ظروف غامضة . وترك رسالة تتحدث عن فراشة مفقودة . ووجد المغامرون الثلاثة » ياسر وهالة وهشام » أنفسهم مشركين في هذه المغامرة . لفك وموز الرسالة الغامضة . والبحث عن مكان المهندس العلق » . ترى ما حدث ؟ . وما الفراشة المفقودة ؟ ! هذا ما ستعرف في هذا اللغز المثير !



**يارالم**عارف





